# مصحف أبو جعفر

من الدرة والطبية

تحت إشراف ومراجعة فضيلة الشيخ: على بن محمد توفيق النحاس. اعداد

الفقير إلى ربه: على بن عبد المنعم صالح فرج لا يسمح بطبعه إلا بإذن خطي من معده.

ومن أراد التواصل ١١١١٢٦٠٤٤٨

#### بسم الله الرحمن الرحيم

منهجي في هذا المصحف - أبو جعفر - ، كالآتي:

١- قد جعلت النص المثبت في المصحف برواية حفص، وأدرجت الخلاف في الهامش باللون الأحمر من الدرة، وميزت زيادات الطيبة باللون الأخضر.

٢- جعلت الخلاف من الدرة وزيادات الطيبة، فجعلت الأصل الدرة في ذكري للخلاف في الهامش، وإذا أتى خلاف من الطيبة ذكرت أنه من الطيبة؛ وإن لم أذكر فاعلم أنه من الدرة.

٣- قمت بتلوين الإبدال والإخفاء عند الغين والخاء باللون اللبني، ونوهت عليها في الهامش.

 ٤- وقمت بتلوين مواضع صلة ميم الجمع باللون البنفسجي، واكتفيت بالتلوين ولم أنوه عليها في الهامش.

٥- وقمت بتلوين الإدغام الناقص من الطيبة في اللام والراء - إدغام بغنة - باللون البرتقالي، ولم
 أنوه عليها في الهامش.

وقد اتبع في هذا المصحف إسناد الإمام ابن الجزري في قراءة أبي جعفر من سند تحبير التيسير ، الذي ذكره ابن الجزري في الدرة:

فمن رواية ابن وردان من كتاب الموضح والمفتاح لابن خيرون العطار.

ومن رواية ابن جماز من كتاب المستنير لابن سوار.

كما نص عليها الإمام ابن الجزري في أسانيده في تحبير التيسير.

أما زيادات الطيبة فقد أخذتها من كتاب النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري وإسناده فيها.

وقد منّ الله على بكتابته، وقرأته على شيخي الفاضل: على بن محمد توفيق النحاس، المجاز بالقراءات العشر الصغرى والكبرى وصاحب التصانيف والمنظومات المعروف، وأجازني بسنده قراءة وإقراء.

كما قرأته على شيخي الفاضل: أحمد جليل البري، المجاز بالقراءات الصغرى والكبرى، وأجازني بسنده قراءة وإقراء.

وختاماً: أحمد الله تعالى على التمام، وأصلي وأسلم على نبيه على أنه الله أن يتقبله - وما قصدت به إلا إعانة الطالبين، وتوجيه الراغبين. والله من وراء القصد.

| سُورَةُ الفَاتِحَةِ                                                    | سورة الفاتحة                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١                               |                                                     |
| ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ | ﴿ مَــلِكِ ﴾<br>أبو جعفر بحذف الألف.                |
| يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ٱهْدِنَا  | ﴿ عَلَيْهِمُ و ٢٠٠٠ ﴾                               |
| ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ      | الأولى رأس آية عند أبو<br>جعفر ولا يعد البسملة آية. |
| غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧                    |                                                     |

# سورة البقرة البقرة المرّخمَنِ الرّحِيمِ إِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ إِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ المّ ۞ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيةِ هُدَى لِلْمُتّقِينَ ۞ أُبوجعفر بالسكت على كل اللّهِ على اللّهِ على اللّهِ على اللّهِ على اللّهِ على اللّهِ اللهِ على اللّهِ على اللّهِ على اللّهِ على اللّهِ على اللهِ على اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٌّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحُنُ مُصلِحُونَ ١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَا عَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤُمِنُ كَمَا عَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمُ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَطِينِهِمُ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهُزءُونَ ١ ٱللَّهُ يَسْتَهْزئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَنِيِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا

الله عَالَندَرْتَهُمُو ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

#### الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

٥ ﴿ بِمُومِنُينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

#### ۞﴿ يُكَذِّبُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال وشددها.

## 

أبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَا ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتتوحة.

#### الله الله مُستكهر ون الها

أبو جعفر ضم الزاي وحذف

رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهِ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ١ صُمُّ بُكُمٌ عُمُى فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٣ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَهْرِينَ ١

﴿ فَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَبَشِر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمُ فِيهَآ أَزُواجُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَهُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَكْثِيرًا وَيَهْدِي بهِ عَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بهِ عَ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمُ أُمْوَتَا فَأَحْيَكُمٌّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ أَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَّمَ عَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَكَبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُوني بِأَسْمَآءِ هَنَوُلآءِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ١ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ قَالَ يَتَعَادَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَآبِهِم ۗ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكْتُمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ٣ وَقُلْنَا يَتَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۞ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ - كَلِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ و هُ وَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١

الِّيِّ ﴾ معا.

أبو جعفر بفتح الياء.

#### ﴿ أَنْبُونِي ﴾

أبو جعفر بضم الباء وحذف الهمزة.

#### ﴿ هَنَّؤُلَّهِ إِن ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

#### اللَمَلَتبِكَةُ

أبو جعفر بضم التاء وصلاً. ابن وردان من الطيبة وجحان: بضم التاء وصلاً، وبإشام كسرة التاء ضم.

#### الشيتما ﴾

أبو جعفر بالإبدال ياءً.

﴿ يَاتِينَّكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أَنِّ ﴿ إِسْرَ. يَلَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالتسهيل في كل القرآن، مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

أَتَّاهُ ﴿ أَتَّامُرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُوخَذُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعَا ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَآ أُوْلَنَيِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّار هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ كَبَنِيَ لِسُرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّي فَٱرْهَبُونِ ٥ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓاْ أُوَّلَ كَافِرِ بِهِ ٥ وَلَا تَشْتَرُواْ بِاَيَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَٱتَّقُونِ ١ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ اللَّهِ وَالرَّكِعِينَ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَا تَجُزى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْئَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا

شَفَاعَةُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبَّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأُغُرَقُنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأُنتُمُ تَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُ ظَلِمُونَ ١ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ و هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ١٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى ۖ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ ١

رُّ هُوْ وَعَدُنَا ﴾ أبو جعفر بحذف الألف. ﴿ ٱتَّخَذتُّهُمُ ﴾ أبو جعفر بالإدغام.

﴿ نُومِنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

٥٠ ﴿ شِيتُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُغْفَرُ ﴾

أبو جعفر بالياء مضمومة وفتح

٥٥ ﴿ قَوْلًا غَيْرَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدَا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغۡفِرُ لَكُمۡ خَطَليَكُمْ وَسَنَزيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضۡرب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ا وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخُرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلتَّبِيِّانَ بِغَيْرِ ٱلْحُقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

ميم الجمع

﴿ وَٱلصَّٰبِينَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوُقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ ۗ فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ وَلَقَد عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِئينَ ١ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَكُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَتَتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ١٠٠ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّـنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّـنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١

رَّ ﴿ قِرَدَةً خَاسِءَينَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ هُزُوًّا ﴾

أبو جعفر بإبدال الواو همزة.

(أَ تُومَرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ مِ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّـا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بٱلْحَقَّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرُأَتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخُرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحَى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَلُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٥٥ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرَّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ

عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبَّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

#### ١٤ ﴿ قَالُواْ ٱلَّانَ ﴾

ابن وردان بحذف الواو وصلاً، وبالنقل، أي: بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها. ولابن وردان من الطيبة

ولابن وردان من الطيبة وجمان: النقل، والهمز. ويختص وجه الغنة عند اللام والراء مع النقل في ٱلْكَنَ حيث أتى في كل القرآن، ولا تجوز مع التحقيق للهمزة.

#### ﴿جِيتَ﴾

الله ﴿ فَأَدَّرَاتُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

#### ﴿ فَعَى ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

#### ﴿ مِن خَشْيَةِ ﴾

أبُو جعفر بالإخفاء.

# ١ يُومِنُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أَمَانِيَ ﴾

أبو جعفر ُ بتخفيف الياء.

﴿ النَّخَذَتُّمُو ﴾ أَنَّخَذَتُّمُو ﴾ أبو جعفر بالإدغام.

﴿ خَطِيٓعَاتُهُو ﴾ أبو جعفر بألف بعد الهمزة على الجمع.

ش ﴿ إِسْرَ مِيلَ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

أُوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ بَكِيْ مَن كَسَبَ سَيّئَةً وَأَحَاظَتُ بِهِ عَظِيَّتُهُو فَأُوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَنِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَكَ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرضُونَ ٣

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَاتُخُرجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَركُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآءِ تَقُتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخُرجُونَ فَريقاً مِّنكُم مِّن دِيَرهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ هُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمُ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ مَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلۡاحِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَامِنُ بَعْدِهِ ـ بِٱلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقًا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا تَقۡتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمۡ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

🔊 ﴿ تَظُّلْهَرُونَ ﴾

أبو جعفر بتشديد الظاء. ﴿ يَاتُوكُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ أَفَتُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

لحرف المختلف

﴿ بِيسَمَا ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ نُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مُّومِنِينَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالإبدال.

التَّخَذتُّمُ ﴾

أبو جعفر بالإدغام.

﴿ يَامُرُكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ - فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ بِئُسَمَا ٱشۡتَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزَّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ ۚ فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤُمِنُ بِمَا أَنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ ۞ وَلَقَدُ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُم ظَلِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَلَقَكُم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُرهِمْ قُلُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ] إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ا

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ٥ وَلَتَجِدَنَّهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ عِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْريلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّـلَّهِ وَمَكَبِكَتِهِ عَ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلُلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَفِرِينَ ١ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١ أُوَ كُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدَا نَّبَذَهُ وَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

١ وَمِيكَتِيلَ

أبو جعفر بهمزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصل.

> ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنُ أُحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةُ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ ۚ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَن ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُو فِي ٱلۡاَخِرَةِ مِنۡ خَلَقٌ وَلَبِئُسَ مَا شَرَواْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَـوْاْ لَمَثُوبَةُ مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱنظُرْنَا وَٱسۡمَعُوا ۗ وَلِلۡكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنُ خَيْر مِّن رَّبّكُمُ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١

من خَلَقِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ وَلَمِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مِّن خَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

آ ﴿ نَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

٥ مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أُو نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أُو مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَان فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّن أَهْل ٱلْكِتَابِ لَوُ يَرُدُّونَكُم مِّنُ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا حَسَدَا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأُمُرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَقَالُواْ لَن يَدُخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُـلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ بَإِنَّ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وٓ أَجْرُهُ وعِندَ رَبّهِ ع وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

﴿ يَاتِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ش (مِن خَيْرٍ)

أبو جُعفر بالإخفاءً.

المانيهم ﴿ أَمَانِيهِمُو ﴾

أبو جعفر بإسكان الياء المدية وكسر الهاء.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ ۚ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجدَ ٱللَّهِ أَن يُذُكِّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأْ أُوْلَنِيِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمُ ا وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا مُبْحَنَهُ وَلَدَا مُبْحَنَهُ وَلَدَا مُبْحَنَهُ وَبِل لَّهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لُّـهُ و قَانِتُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ۗ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَلْبَهَتُ قُلُوبُهُمُّ قَدُ بَيَّنَّا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْئِلُ عَنْ أَصْحَب ٱلْجَحِيمِ ١

الله يستحب خفض الصوت فيما نسبه الكفار لله من ولد وصاحبة وغير ذلك.

الله المنطقة المنطقة

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم ۗ قُلَ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ مِن ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ مَ أُوْلَتَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِّ عَ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ يَبَنيَ إِسُرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٠٥٥ وَإِذِ ٱبْتَكَيْ إِبْرَهِ عِمْ رَبُّهُ و بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ١ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِــَمَ مُصَلَّى اللَّهِ وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَاهِمُ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكُّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِـُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنذَا بَلَدًا عَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ و قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَ

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

المرزديل

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

> ش﴿ عَهْدِي ﴾ أبو جعفر بفتح الياء

> الله ﴿ وَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةَ مُّسلِمَةً لَّكَ وَأُرنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُ و رَبُّهُ وَ أَسْلِم عَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَاهِكُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ ١ أُمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْـُبُدُونَ مِنْ بَعْدِيٌّ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَ حِدًا وَنَحُنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

## الله ﴿ وَأَوْصَىٰ ﴾

أبو جعفر بهمزة مفتوحة وسكون الواو وتخفيف الصاد.

# 

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوًّا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِكُمَ حَنِيفَا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوۤاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزلَ إِلَى إِبْرَاهِامَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُو مُسْلِمُونَ اللهِ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَقَدِ ٱهْتَدَوَّاْ وَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا هُمُ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحُنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴿ قُلُ أَتُحَآجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِا مَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ ومِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

🕬 ﴿ وَهُوَ ﴾ معا. أبو جعفر بإسكان الهاء.

١ يَقُولُونَ أبو جعفر بالياء بدل التاء.

﴿ عَالْنتُمُو ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

٥ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٠ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبُلَةً تَرْضَلَهَا ۚ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسُجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ وَلَبِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَاۤ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيِن ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

الله ﴿ يَشَآءُ وِلَكُ ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم له. والتسهيل

﴿ يَشَاءُ إِلَىٰ ﴾

﴿ تَعُمَلُونَ ﴾ أبو جعفر بالتاء.

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَـهُ ۚ كَمَـا يَعْرِفُـونَ أَبْنَآءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلِكُلِّ وَجُهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۗ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ ۗ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ كَمَآ أُرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١

المُثَاثِرُ يَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الحرف المختلف

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَاثَّأَ بَلَ أَحْيَآءُ وَلَاكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١٠٠٠ أَوْلَنَبِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً ۖ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٠٥٥ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَنَبِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَنِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَنِهِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَكَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ لَكَ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجُرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ا إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوُ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۗ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِم ۗ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبَا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ

ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقُ مُّبِينٌ ۞ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ

وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

ابن وردان من الطيبة وجمان: بالياء، وبالتاء. ﴿ تَرَى ﴾ حسب الطريق. وتمتنع الغنة في اللام والراء على وجه الياء، وتأتي مع وجه

> ﴿ إِنَّ ﴾ ﴿ وَإِنَّ ﴾ أبو جعفر بكسم الهمزة. ويقف على ما قبل إن.

الله ﴿ يَامُرُكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلِ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَاۚ أُوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١ يَكُمُّ كُلُّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١ يَكُلُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنَبِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَواْ ٱلضَّلَالَةَ بٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِۚ فَمَآ أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١

#### الميِّتَة ﴾

أبو جعفر بكسر الياء وتشديدها.

#### ﴿ فَمَنُ ٱضْطِرَّ ﴾

أبو جعفر بضم النون وصلاً. وبكسر الطاء.

﴿ يَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرُّ ﴾ أبو جعفر بضم الراء.

﴿ ٱلْبَاسَآءِ ﴾ ﴿ ٱلْبَاسِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

 لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَكَيِّكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَرَى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَلِهَدُوَّا ْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ مُ أُوْلَنِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ۗ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءُ فَٱتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبَّكُمْ وَرَحْمَةً ۗ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَمَنُ بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَاۤ إِثْمُهُ و عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

﴿ فَمَن خَافَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ فِدْيَةُ طَعَامِ

#### مَسَاكِينَ ﴾

أبو جعفر بضم التاء بلا تنوين، وكسر الميم الأولى، وفتح الميم الثانية والسين وألف بعدها وفتح

#### ﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

# ﴿ ٱلْيُسُرَ ﴾ ﴿ ٱلْعُسُرَ ﴾

أبو جعفر بضم السين فيها.

الدَّاعِ ﴾ الدَّاعِ ﴾

#### ﴿ دَعَانِ ﴾

أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً فقط.

# ﴿ وَلَيُومِنُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَر وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِينٍ ۗ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْـرٌ لَّـهُ ۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيْـرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزلَ فِيهِ

ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَْ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ

ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُم ۖ فَٱلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجُرِ أُنَّمَ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمُ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل وَٱلْحُجَ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَىٰ ۗ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوٰبِهَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

#### ﴿ فَٱلَّانَ ﴾

ابن وردان بالنقل. وله من الطيبة وجمان: النقل، والهمز. ويختص وجه الغنة عند اللام والراء مع النقل في ٱلْكَانَ حيث أتى في كل القرآن، ولا يجوز مع التحقيق للهمزة.

﴿ تَاكُلُوٓاْ ﴾

﴿ لِتَاكُلُواْ ﴾

اتُواْ ﴾ ﴿ وَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم

وَٱقْتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلَ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَتِلُوكُم فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُم فَٱقْتُلُوهُمُّ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَانِمِرِينَ ۞ فَإِنِ ٱنتَهَوا ْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلتَّهَلُّكَةِ وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۖ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدَىٰ مَحِلَّهُ وَ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ بِهِ ٓ أَذَّى مِّن رَّأْسِهِ عَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍّ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُّ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَلِكَ لِمَن لَّمُ يَكُنُ أَهْلُهُ و حَاضِرى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ

آله ﴿ رَّاسِهِ ۗ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ رَفَتُ ﴾

﴿ فُسُوقٌ ﴾

وأبو جعفر بتنوين ضم مع الإدغام.

#### ﴿ جِدَالٌ ﴾

أبو جعفر بتنوين ضم مع الإخفاء.

﴿ مِن خَيْرٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ وَٱتَّقُونِ ﴾

أبو جعفر بالياء وصلاً.

الم ﴿ مِن خَلَق ﴾ أبو جعفر بالإخفاءً.

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعُلُومَكُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنُ خَيْر يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا ْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُونِ يَآأُولَى ٱلْأَلْبَبِ ١ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبَّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن عَرَفَاتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۗ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلضَّآلِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ ءَابَآءَكُمْ أُو أَشَدَّ ذِكْرَا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق ٥ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

ملحوظة: آية ۞﴿ يَكَأُوْلِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ لا يعدها المدني الأول، فهي غير معدودة عند أبي جعفر.

﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ لِمَن ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓا ۚ أَنَّكُمۡ إِلَيْهِ تُحۡشَرُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ @وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بٱلْعِبَادِ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةَ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَكَبِكَةُ

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

رَّ ( وَلَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ السَّلْمِ ﴾ أبو جعفر بفتح السين. ﴿ يَاتِيهُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ وَالْمَكَمِ كَةِ ﴾

أبو جعفر بكسر التاء وصلاً.

وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞

الله ﴿ إِسْرَ آبِيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

اليُحْكَمَ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف.

﴿ يَشَاءُ ولَى ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم له. والتسهيل

﴿ يَشَآءُ إِلَىٰ ﴾

الله عاتِكُمُ و ﴾

﴿ ٱلْبَاسَآءُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

الله ﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإخفاء.

سَلُ بَنِيَ إِسُرَآءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ۖ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَن رُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ٣ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَتُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحِقّ بِإِذۡنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّستَقِيمٍ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجِنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمُّ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَاۤ أَنفَقُتُم مِّنُ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْن وَٱلْأَقُرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ ۗ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١

(ش) ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. أبو جعفر بإسكان الهاء.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَّكُمُّ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُبهِ عَ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن يَرُتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَنِيكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَأُوْلَنهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّار ۗ هُمْ فِيهَا خَلادُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَنَبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ۞ يَسْئَلُونَكَ عَن ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفُعِهِمَا ۗ وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُل ٱلْعَفُو ۗ كَذَلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّاكِتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١

> ملحوظة: آية ﴿ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ يعدها المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر. وآية: ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ غير معدودة لأبي جعفر.

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَيَسَّلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى ۗ قُلْ إِصْلَا حُ لَّهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّؤُمِنَةُ خَيْرٌ مِّن مُّشَركَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتُكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْركِينَ حَتَّىٰ يُؤُمِنُواْ وَلَعَبُدُ مُّؤُمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ ۗ أُوْلَتِبِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِّـ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ١ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمُ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجُعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّـأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ

٥ (مُّومِنَةٌ خَيْرٌ)

﴿ مُّومِنُ خَيْرٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله ﴿ يُومِنَّ ﴾

﴿ مُّومِنَةً ﴾

﴿ يُومِنُواْ ﴾

﴿ مُّومِنُ ﴾

١ فَاتُوهُنَّ ﴾

١

﴿ شِيتُمُو ﴾

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

وَتَتَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

ا يُولُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

١ يُومِنَّ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالإبدال. ﴿ يُخَافَا ﴾

أبو جعفر بضم الياء.

﴿ فَإِن خِفْتُمُو ﴾

المرزوجًا غَيْرَهُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء فيها.

١ ﴿ يُوَاخِذُكُمُ ﴾ مِنا لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّهُو فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيهٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِّسَآبِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُر ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَحَا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانٍّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَن ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ و مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ و فَإِن اللَّهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

ُ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّـتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوَّا ۗ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَب وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ - وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَىءٍ عَلِيمُ ٥ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُورَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ - مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۗ ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ۞ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ورزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرَّ وَالِدَةُ ابِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّـهُ و بِوَلَدِهْ ع وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ مُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أُولَادَكُمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بٱلْمَعْرُوفِ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

الله ﴿ هُزُوًّا ﴾

أبو جعفر بالهمزة بدل الواو.

أَبُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ تُضَاّرُ ﴾

أبو جعفر بإسكان الراء. ومن الطيبة وجمان: بإسكان الراء، وفتحها مع التشديد. ﴿ تُضَآرَ ﴾ عند تشديد تُضَآرَ تمتنع الغنة في اللام والراء، وتجوز مع الإسكان.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوْجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرَاً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيۤ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعُرُوفَا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَآعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمُ فَٱحۡذَرُوهُ ۚ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفُرضُواْ لَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقُتِرِ قَدَرُهُ و مَتَعَا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

المن خِطْبَةِ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ ٱلنِّسَآءِ يَوْ ﴾ أبو جعفر بإبدال الهمزة ياءً

مفتوحة.

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ١ فَإِنْ خِفْتُمُ فَرجَالًا أَوْ رُكْبَانَا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمُ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا وَصِيَّةَ لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنعُ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ١٠٥٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَنِهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ١ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَ

أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

الله فَإِن خِفْتُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

## ۞﴿ وَصِيَّةٌ ﴾

أبو جعفر بتنوين ضم بدل

﴿ فَإِن خَرَجُنَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

أبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين وضم الفاء. ﴿ وَيَبْضُطُ ﴾

أبو جعفر بالصاد.

المرزبيل المسرز المالك

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

اللَّمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ أُخْرِجُنَا مِن دِيَرِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلُكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ و بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ و مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ مَ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَابِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

الله ﴿ يُوتَ ﴾

﴿ يُوتِي ﴾

اتِيَكُمُ ﴾

﴿ مُّومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جمعاً.

﴿ مِنِّيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ غَرُفَةً ﴾

أبو جعفر بفتح الغين.

﴿ فِيَةٍ ﴾ ﴿ فِيةً ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

۞﴿ دِفَاحُ ﴾

أبو جعفر بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَر فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ ومِنِّي إِلَّا مَن ٱغۡتَرَفَ غُرۡفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وهُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وقَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بإذُنِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ـ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ و مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ

نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١

﴿ مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ ﴾

يستحسن الوقف عليها بالروم لأجل إظهار أن الله

الفاعل.

ش کاتی ک

أبو جعفر بالإبدال.

النُّكُدُهُ وَ اللَّهُ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله و يُومِن ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنُ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّـهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشُفَعُ عِندَهُ وٓ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءً وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ١ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوَةِٱلْوُثُقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ ٱللَّهُ وَلِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخُرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أُولِيَآؤُهُمُ ٱلطَّنغُوتُ يُخُرجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَتِ ۗ أُوْلَنبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّار ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِ عَمَ فِي رَبِّهِ ۗ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمَ رَبِّي ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخِي مِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِكُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أُو كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحي عَددِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ اللَّهِ قَالَ كُمْ لَبِثُتُ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِاْئَةَ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسُّ وَٱنظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا كَمَمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ و قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

ا أَنَا أُحِي ﴾ أبو جعفر بإثبات الألف. ﴿ يَاتِي ﴾ ﴿ فَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ وَهُمَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مِأْيَةً ﴾ معاً.

أبو جعفر بالإبدال ياءً مفتوحة.

﴿ لَبِثتُّ ﴾ كله.

أبو جعفر بإدغام الثاء في

﴿ نُنشِرُهَا ﴾

أبو جعفر بالراء بدل الزاي.

ملاحظة: آية ۞﴿ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ يعده المدني الأول آية فهو معدود لأبي جعفر.

الله ﴿ تُومِن ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ فَصِرُهُنَّ ﴾ أبو جعفر بكسر الصاد مع ترقيق الراء.

﴿ جُزَّا ﴾

أبو جعفر بتشديد الزاي مع تشديدها وحذف الهمزة.

﴿ يَاتِينَكَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ش ﴿ مِأْيَةً ﴾

أبو جعفر بالإبدال ياءً مفتوحة. ﴿ يُضَعِّفُ ﴾ أبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين.

الله وَمَغُفِرَةٌ خَيْرٌ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

ش (ريآءَ)

أبو جعفر بالإبدال ياءً مفتوحة.

﴿ يُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۖ قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنَ ۗ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةَ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَآعُلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلآ أَذَى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلا خَوۡفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ۞ قَوْلُ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى ۚ وَٱللَّهُ غَنيُّ حَلِيمٌ ١ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبُطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ ورعَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۖ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى اللَّهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١

١٠٠٥ ﴿ بِرُبُوةٍ ﴾ أبو جعفر بضم الراء.

> 🖚 ﴿ وَيَامُرُكُمُ و ﴾ ا يُوتى ﴾ (يُوتَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِّن أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَاتَتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبُهَا وَابِلُ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ و جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ وفِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ فُرِّيَّةُ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَٱحْتَرَقَتْ ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِاَخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ١ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم ِ ٱلْفَحْشَآءِ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةَ مِّنْهُ وَفَضْلَا ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ١ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٥

﴿ فَنِعْمًا ﴾

أبو جعفر بإسكان العين.

﴿ وَتُوتُوهَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ وَنُكَفِّرُ ﴾

أبو جعفر بالنون بدل الياء وإسكان الراء.

(آ) ﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ كله. أبو جعفر بالإخفاء.

وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ إِن تُبَدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيُّ وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنْهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعُرفُهُم بِسِيمَلهُمۡ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُولَهُم بِٱلَّيل وَٱلنَّهَار سِرَّا وَعَلَانِيَةَ فَلَهُمْ أُجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ١٠٠٠

﴿ يَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰ الَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرّبَوٰا ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبَوْاْ فَمَن جَآءَهُ و مَوْعِظَةُ مِّن رَّبّهِ ع فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ لَهُمۡ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ عَلَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِّۦ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

﴿ مُومِنِينَ ﴾ الله فيها فَاذَنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها . الله عُسُرَةٍ ﴾ أبو جعفر بضم السين .

أبو جعفر بتشديد الصاد.

ش کے اب کہ معا أبو جعفر بالإبدال.

# ﴿ يُمِلُّ هُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء وصلاً، وبضمها ابتداءاً. وله وجمان من الطيبة: بإسكان الهاء، وبضمها.

# ﴿ يُمِلُّ هُوَ ﴾

### ﴿ ٱلشُّهَدَآءِ يَن ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة.

### ﴿ ٱلشُّهَدَآءُ وِذَا ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم، والثاني بالتسهيل.

### ﴿ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا ﴾

### ﴿ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ ﴾

أبو جعفر بتنوين ضم فيهما.

#### ﴿ وَلَا يُضَاَّرُ ﴾

أبو جعفر بإسكان الراء. ومن الطيبة وجمان:

بإسكان الراء، وفتحها مع التشديد. ﴿ يُضَاَّرَّ ﴾

وعند تشديد ﴿ يُضَاَّرُّ ﴾ تمتنع الغنة في اللام والراء، وتجوز مع الإسكان.

يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ و بِٱلْعَدُلِّ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمُ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَايَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْءَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ ۚ - ذَٰلِكُمُ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰۤ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ و فُسُوقُ بِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

واواً، وابتداءاً كحفص.

١٠٤ فَلُيُودِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ ٱلَّذِي ٱوتُمِنَ ﴾ أبو جعفر وصلاً بالإبدال

🔊 ﴿ وَٱلْمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ تُوَاخِذُنَا ﴾ ﴿ أَخْطَانَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرَهَانُ مَّقُبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ و وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُو ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَدَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ ٓ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لَّلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبّهِ ـ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَمِ كَتِهِ - وَكُتُبِهِ - وَرُسُلِهِ - لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخُطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ و عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِّ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَلْنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ١

#### سورة آل عمران

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ١٠ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ١٠ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِبَّا لَحْقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَلْةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَِّايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحُكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَتُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتُنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ } وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلُّ مِّنَ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّـدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلتَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخُلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

سورة آل عمران

٥ ﴿ الَّمْ ﴾

أبو جعفر بالسكت على كل حرف، ومد الميم ٦ حركات ولا يجوز القصر.

> ﴿ تَاوِيلِهِ ـ ﴾ معاً أبو جعفر بالإبدال.

ملحوظة: آية: ﴿ الَّمِّ ۞ ﴾ لا يعده المدني رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وآية: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۞ ﴾ يعده المدني الأول فهي معدودة لأبي جعفر.

المر كَدَابٍ

الله ( وَبِيسَ )

ش﴿ فِيَتَيْنِ ﴾

﴿ فِيَةٌ ﴾ ﴿ رَاىَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم

ابو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ تَرَوْنَهُمُو ﴾ أبو جعفر بالتاء.

﴿ يُوَيَّدُ ﴾

ابن جاز بالإبدال واواً مفتوحة. وابن وردان من الطيبة وجمان: بالإظهار، والإبدال.

﴿ يَشَآءُ وِنَّ ﴾

أبو جعفر على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم له. والتسهيل

﴿ يَشَآءُ إِنَّ ﴾

٥ ﴿ أَوْنَبِّئُكُمُو ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَنبِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١٠ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلَّبُونَ وَتُحۡشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُّ وَبِئُسَ ٱلۡمِهَادُ ۞ قَدۡ كَانَ لَكُمۡ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَآ فِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لَلِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلِمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ ۞ قُلْ أَؤُنَبِّءُكُم جِغَيْرِ مِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةُ وَرضُونُ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ إِٱلْعِبَادِ ١

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَٱغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَكَ بِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَّا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِاَيَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهَ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجُهِىَ لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَن ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّانَ ءَأَسُلَمُتُمُّ فَإِنْ أَسُلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَوَّاْ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ إِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأُمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ٣

﴿ ٱتَّبَعَن ﴾ أبو جعفر بإثبات الياء

﴿ عَالْسُلَمْتُمُو ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

﴿ يَامُرُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

المُوكم المُوك أبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف.

> الله ﴿ تُوتِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

١ ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعُرِضُونَ ا الله عَلَيْكُ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْدُودَاتًّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّـا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُل ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَار وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۗ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْر حِسَابٍ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمۡ تُقَلَّةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ و ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلُ إِن تُخُفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

رَّ ﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِّنْ خَيْرِ مُّحُضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ۚ أَمَدُا بَعِيدَا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ ٥ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠ ذُرِّيَّةُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَندًا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١

۞﴿ مِنِّي ﴾

رَّ ﴿ وَإِنِّى ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

٣ ﴿ وَكَفَلَهَا ﴾

أبو جعفر بتخفيف الفاء.

﴿ زَكَرِيَّآءُ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالمهزة مضمومة مع المد المتصل.

﴿ زَكْرِيَّآءُ ﴾

أبو جعفر بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

(آ ﴿ لِّيَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

هُنَالِكَ دَعَا زَكُرِيًّا رَبَّهُ وَ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّـدُنكَ ذُرّيَّةَ طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَبِكَةُ وَهُوَ قَآبِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيِّ ءَايَةً ۗ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاتَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا ۗ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ ١ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَبِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَى فِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَامَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّرَكِعِينَ ١ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَامِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلْمُسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥

﴿ يَشَاءُ وِذَا ﴾

أبو جعفر على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والثاني التسهيل.

#### ﴿ يَشَآءُ إِذَا ﴾

الله إسرَآ. يلَ ﴾ معا. أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم. إنّى أَخُلُقُ ﴾

وأبو جعفر بكسر الهمزة وفتح الياء وصلاً.

#### ﴿ كَهَيَّةِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال ياءً مفتوحة وأدغم الأولى في الثانية، والوجه الراجح لابن جماز عدم الإبدال والإدغام مثل حفص، وهو طريق الدرة.

وله من الطيبة وجمان: الإبدال مع الإدغام، والتحقيق.

#### ﴿ ٱلطَّنبِرِ ﴾ ﴿ طَنبِرًا ﴾

أبو جعفر بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة مع المد.

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ١ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٥ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِايَةٍ مِّن رَّبَّكُمُ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بإذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَصَ وَأُخِي ٱلْمَوْتَى بإذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُنَيِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي َ ذَالِكَ لَايَةَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمُّ وَجِئْتُكُم بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيمُ ۞ ۞ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١

﴿ أَنصَارِى ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

ملاحظة: آية ﴿ اللَّهِ خَجِيلَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

آ ﴿ لَهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء.

المنطق ا

﴿ ٱلۡمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

لِرَبَّنَهَا هَامَلَهُو لِلْقَاصَأَضُ لِلَّهُ لَحُوُّا تَّقَعَدُامِ اللَّهِ لِإِلَّا فَٱلطَّكْوَ لِإِنَّا اللَّهَ ٱلْهُونَّ عِلْلِعَنِ يزُنَّ أَخْمَكِيمُواْ وَلَمَّ كَفَإِنَّ اللَّهُ وَلَوَّالْلَا مُفَا ِنَّهُ يُرُ اللَّهُ مَكِيمُوا بُٱلْمُإِنْفُ يَقَالُونَ اللَّهُ يَقُلِي مَيِّكًا فِهِلِّ الْمُلْتَكِفِّيكَ وَعَالَوَقُلْا إِلَا لَكَامِوَفُوطَهُ وُلَغِم مَيْنَنَا ٱلْوَنِينِيَّ كُمُ لَمُلُولُ عُولَجَا إِلَّالْ ٱللَّذِ مَلَىٰ ٱلْتَّبَوُلِكَ بِهِ فَوْقَ يَـُالَّانِوَلَا يَتَّخَفَدُ وَبَاْعُطِِّكَ اللَّهِ عَلَيْهَ الْقُرْبَلَبَيًّا مَثُنَةً دَاٍ وَإِنَ لَلْكَحِ فَالِثُ ثَوَلَوا فَقُوطُوا ٱلشَّنَهَ مُحُلِّ فِلَيَّلَمَامُ كُنكُمُ وَفِيكَ تَخْتَلِلُهُولَ ٱلْكَكِتَالَمُ اللَّذِيثُ اَجُّكَ فَرُفِلْ لِهَارُكُونِيبُهُ وَمَكَأُنُورَالَتِمَالَالِتَوَارِيقُ وَٱللَّإِنْ لِيَاوُوا لِإِلَّا حِرَوَن وَمَعْ لِلَهْمَ أَقَلَا لُّهُورَ رَكُولَ أَجُّواللَّا فِلِهَا يُطِيبُسُ لَللَّالِكِ بِن بِهِ خِلِلْهُ وَٱلْلُوهُ يَعْلَمُ لِيَا أَعْتُ ٱلْاتَيْعَٰفِمُوَالَذِّكُو مَّلْفَكَلِاَسِ إِبْرَهِ إِنَّهُ مَهُلَ دِيَّا مِوَلَان نَصِزَلنِ ٱللَّوَلَكَتَل كَانَمَ ۚ خَنِلَيْقَالُو شُنِهُ لِقُوا بِهِمَ لُمُّكَاقَالَ مِلَقُ اللَّهُ ثُن كَلِيَكُونَ إِنَّ ٱلْكُولَٰ اللَّهُ اللَّ ٱلِنَّاسِّةِ إِنَا مِنَّةِ الْمَا مَا لَكُونِينَ مِّلْتَّ الْمُومُ وَهِلَىٰ الْفَحَةَ مَثَالَا نِعَلَى الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعَلِينَ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وُطَّبْنَكُونَكُمُ وَوَنِلَيُكَ عَنَالُو وَنِلِلَّا أَنْفُهُ مُ وَأَنْفُلَكُمُ أُولُونُكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ لَّلْكَكَةَ لَبِ عَنَاجَ قَلَ لَكُونُونَ ٱلِثَلَيْتِ عَلَى ٱللَّهُ كَلَّا أَذَّتُ مِنَ الْمُعَلَّ وَنَ

الحرف المختلف المجتلف المجمع الجمع الإبدال والإخفاء الواء واللام بغنة من الطيبة

يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ و لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَلَا تُؤْمِنُوۤاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤُتَّىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمۡ أُو يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبّكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ا اللَّهَ اللَّهُ مَن أُوْفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهَ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَـٰ إِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ

( تُومِنُواْ ﴾ ﴿ يُوتِيهِ ﴾ ﴿ يُوتِيهِ ﴾ ﴿ تَامَنْهُ ﴾ معا أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ يَوَدِّهُ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء بدون همز. وله من الطيبة وجمان: إسكان الهاء، ووكسرها دون

يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ا وَإِ

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ تَعُلَمُونَ ﴾

أبو جعفر بفتح التاء وإسكان العين ولام مفتوحة مخففة.

أبو جعفر بضم الراء. وإبدال الهمزة ألفاً.

﴿ يَامُرُكُمُ وَ ﴾ معاً.

﴿ ءَاتَيْنَاكُمُ وَ ﴾

أبو جعفر أبدل التاء الثانية نوناً مفتوحة وألف بعدها.

﴿ لَتُومِنُنَّ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ عَالْقُرَرْتُكُمُ و ﴾ أبو جعفر

بالتسهيل والإدخال.

﴿ وَأَخَذتُّمُو ﴾

أبو جعفر بالإدغام. ﴿ تَبْغُونَ ﴾

﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ أبو جعفر بالتاء.

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيَّانَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَابِكَةَ وَٱلنَّبِيَّـنَ أَرْبَابًا أَيَأُمُرُكُم بِٱلْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيَّنَ لَمَا عَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقُ لِّـمَا مَعَكُمْ لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُورُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُوٓا أَقُرَرْنَا قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ ١ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١

قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ١ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمَا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمُ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أُوْلَيْكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَىٰ إِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِّ عَ

﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ مِيلُ ﴾

ابن وردان بالنقل والراجح من الدرة عدم النقل. وله من الطيبة وجمان: النقل والهمز.

أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ١

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِمِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَنةُ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَلَةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ١ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَآ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل لِّلْعَلَمِينَ ١٠٠ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمٌّ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞ قُل يَناأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ا قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ اللَّهِ مَنْ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءً وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرينَ ١

الله ﴿ إِسْرَآ مِيلَ ﴾ معاً أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم. ﴿ فَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملحوظة: ﴿ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ يعده المدني الأول عن شيبة. وهو ليس معدود لأبي جعفر.

﴿ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمِ ١٠٠٠ ﴾ يعده المدنى الأول عن أبي جعفر، أي معدود لأبي جعفر.

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخُوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَرُ وَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ وَأُوْلَنِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرْتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

ر وَيَامُرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

١ تَامُرُونَ ﴾ ﴿ وَيَامُرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهما. ١

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مُرا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَر وَتُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ كَن يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَى ۖ وَإِن يُقَتِلُوكُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمۡ يَسۡجُدُونَ ١٠ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَنَبِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْر فَلَن يُكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١

﴿ وَتُومِنُونَ ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جمىعاً. ا يُومِنُونَ ﴾

﴿ تُكْفَرُوهُ ﴾ أبو جعفر بالتاء بدل الياء. ﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَنِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمۡ فَأَهۡلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَاكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمُ لَا يَأْلُونَكُمُ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَهِهمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ هَـُ أَنتُمْ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَبِ كُلِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِن تَمْسَلُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةُ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٠٠ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ هَا أَنتُمُو ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة. ﴿ وَتُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما. المُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ميم الجمع

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ ْ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ أَذِلَّةً ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَمِكَةِ مُنزَلِينَ ١ بَلَنَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرهِم هَلذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوّمِينَ ١ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦۗ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡ يَكۡبِتَهُمۡ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ۞ لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمُ ظَلِمُونَ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرّبَوَاْ أَضْعَافَا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١

المُومِنُونَ ﴾

اللَّهُ ﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ وَيَاتُوكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ مُسَوَّمِينَ ﴾ أبو جعفر بفتح الواو.

شَرْ تَاكُلُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ مُّضَعَّفَةً ﴾ أبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين.

الله ﴿ سَارِعُوٓاْ ﴾ أبو جعفر بحذف الواو الأولى.

ا وَسَارِعُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ أُوْلَنَبِكَ جَزَآؤُهُم مَّغُفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّكُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَنذَابَيَانُ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثُلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

الله مُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجِنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلِهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَنَ اللَّهِ مُعَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْنِ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَبِكُمُ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئَا ۗ وَسَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ١ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَبَا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجُرى ٱلشَّكِرينَ ﴿ وَكَأْيِّن مِّن نَّبِي قَلَلَ مَعَهُ و ربّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمُ فِي سَبيل ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوا ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَعَاتَاهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

### وَيُ ﴿ مُّوجَّلًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال واواً مفتوحة.

#### ﴿ نُوتِهُ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالإبدال وإسكان الهاء. وله من الطيبة وجمان: إسكان الهاء، وكسرها دون

#### الله ﴿ وَكَادِبن ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

١

﴿ ٱلرُّعُبَ ﴾

أبو جعفر بضم العين.

﴿ وَمَاوَنَّهُمُ ﴾

﴿ وَبِيسَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة الإبدال والإخفاء يَكَأُيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ آ أبو جعفر بإسكان الهاء.

> المُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَلَكُمَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١ سَنُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشۡرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلُ بِهِۦ سُلۡطَكَنَآ وَمَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ ۗ وَبِئُسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ ۚ إِذْ تَحُسُّونَهُم بإذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَعَصَيْتُم مِّنَ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمُ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤمِنِينَ ا وَ أَنْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُورُنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ الْحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمُ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةَ نَّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةَ مِّنكُمُّ وَطَآبِفَةُ قَدْ أَهَمَّتُهُمُ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهلِيَّةِ ۚ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ و لِلَّهِ مَّ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۖ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوًّا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخُونِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْي ـ وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمُ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١

وَرَحْمَةُ خَيْرٌ ﴾ أو رَحْمَةُ خَيْرٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

وه ﴿ فَظَّا غَلِيظ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

المُومِنُونَ ﴾ المُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

١٤ يُغَلُّ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وفتح الغين.

﴿ يَاتِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ومَاوَله الله وروبيس اله

المُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

وَلَيِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحُشَرُونَ ۞ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمٌّ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَنَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ أُوَلَمَّا ۗ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَاذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

ر ٱلمُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدۡفَعُوا قَالُوا لَوۡ نَعۡلَمُ قِتَالَا لَّـآتَّبَعۡنَكُم ۗ هُمۡ لِلْكُفُر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ وَقَعَدُواْ لَوُ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ ۗ قُلُ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَأَ لَل أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١ فَرحِينَ بِمَا ءَاتَناهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَوَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١

﴿ مِن خَلْفِهِمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَانَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ ۞ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوّفُ أُولِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُر ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّـ أَنفُسِهِمُ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَآءً فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرٌ عَظِيمٌ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَلهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُو خَيْرًا لَّهُمَّ بَلُ هُوَ شَـرٌّ لَّهُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

﴿ وَخَافُونِ ۦ ﴾ أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

﴿ مُّومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال

المُومِنِينَ ﴾ أَلُمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ تُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتَلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْر حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ لَّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمُ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُر وَٱلْكِتَاب ٱلْمُنِيرِ ١ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ فَمَن زُحْزحَ عَن ٱلنَّار وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ۞ ۞ لَتُبْلَوُنَّ فِيَ أُمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَذَى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور ١

الله ﴿ نُومِنَ ﴾ ﴿ يَاتِينَا ﴾ ﴿ تَاكُلُهُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً. بد التعظيم من الطيبة

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۗ فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحُمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَفِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ لِإُولِي ٱلْأَلۡبَبِ۞ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ أَنصَارِ ۞ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنُ ءَامِنُواْ بِرَبَّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۞ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

﴿ فَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ يَحْسَبَنَ ﴾ أبو جعفر بالياء.

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنثَىٰ لَٰ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضِ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمُ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ثَوَابَا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشۡتَرُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَنِكَ لَهُمۡ أَجُرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢ سورة النساء

(١٩٧) ﴿ مَاوَلَهُمُو ﴾

﴿ وَبِيسَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

﴿ لَكِنَّ ٱلَّذِينَ ﴾ أبو جعفر بفتح النون وتشديدها.

> الله يُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

# سورة النساء

# ١

أبو جعفر بتشديد السين.

# الله ﴿ تَاكُلُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### الم ﴿ وَإِن خِفْتُمُو ﴾

#### ﴿ فَإِن خِفْتُمُو ﴾

أبو جعفر بالإخفاء فيهما.

#### ﴿ فَوَاحِدَةً ﴾

أبو جعفر بتنوين ضم.

الله ﴿ هَنِيًّا مَّرِيًّا ﴾

أبو جعفر من الطيبة وجمان: بالهمز، وبالإبدال ياءً وادغمها في الثانية.

# ﴿ ٱلسُّفَهَآءَ أَمُوالَكُمُ ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة

ابو جعفر بتسهيل اله الثانية.

# ٥ ﴿ تُوتُواْ ﴾

#### الله ﴿ تَاكُلُوهَا ﴾

## ﴿ فَلْيَاكُلُ ﴾

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ١ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمُوالَهُمُّ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبُّ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ و كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِن خِفْتُم أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَّةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّريَّا ٥ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمُوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَٱرْزُقُوهُمُ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ٥ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَسَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمُ أَمُوَالَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞

٧٧

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقُرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمًا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ١ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسُمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْنَى وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ٨ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوُ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَهَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًّا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أُولَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنثَيَيْنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ ٱثُنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ووَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَـهُ ووَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلشُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخُوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَاۤ أَوۡ دَيۡن ۗ عَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ لَكُمۡ نَفْعَا ۚ فَريضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

المرامِن خَلَفِهِمُو ﴾ ﴿ ضِعَافًا خَافُواْ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. الله ﴿ يَاكُلُونَ ﴾ معاً أبو جعفر بالإبدال. ﴿ وَاحِدَةٌ ﴾ أبو جعفر بتنوين ضم.

 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أُزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ اللهِ اللهِ عَكُن لَهُنَّ اللهِ اللهِ عَكُن لَهُنَّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَلَدُ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنَ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمُ إِن لَّمُ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن ۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أُو ٱمۡرَأَةُ وَلَهُ ٓ أَخُ أُو أُخۡتُ فَلِكُلُّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَآرِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ و

١٠٠٥ أيوصي أبو جعفر بكسر الصاد وياء بدل الألف.

> ﴿ دَيْنِ غَيْرَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله ﴿ نُدُخِلُهُ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالنون بدل الياء.

الله فارًا خللدًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

يُدْخِلُهُ نَارًا خَللِدَا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابٌ مُّهينٌ ١

أَبُو جعفر بالإبدال. مِند

> أَنُّ ﴿ يَاتِيكُنِهَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

> > ﴿ ٱلَّنَ ﴾

ابن وردان بالنقل. وله من الطيبة وجمان: النقل والهمز. ويختص وجه الغنة عند اللام والراء مع النقل في ٱلْكَنَنَ، ولا يجوز مع التحقيق للهمزة.

وَٱلَّتِي يَأْتِينَٱلْفَحِشَةَمِن نِّسَآبِكُمْ فَٱسْتَشُهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِّنكُمُّ فَإِن شَهدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۚ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَتِيكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمۡ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعۡتَدُنَا لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمَا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الحرف المختلف

١٤٠٤ وَاخُذُواْ ﴾ ﴿ أَتَاخُذُونَهُ و ﴾ المالية المُذُونَهُ وَ اللهُ ا أبو جعفر بالإبدال. ﴿ مِّيثَلَقًا غَلِيظًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. النِّسَآءِ اللَّهُ ﴿ النِّسَآءِ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أبو جعفر بتسهيل الثانية

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجِ مَّكَانَ زَوۡجِ وَءَاتَيْتُمُ إِحْدَنِهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأُخُذُونَهُ وبُهُتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ و كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ١ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعُنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَبِيبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّبِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

﴿ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا ﴾ أبو جعفر بتسهيل الثانية.

رُ المُومِنَاتِ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مُحُصَنَاتِ غَيْرً ﴾ ﴿ لِمَن خَشِيَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء فيها.

ه وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ كِتَنبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُولِكُم مُّحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ عَنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيَلِتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بإذْنِ أَهْلِهنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَلفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَتِ أُخْدَانَّ فَإِذَآ أُحُصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يُريدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

الإبدال والإخفاء

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓا أَمُوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿ وَلَا تَتَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كُتَسَبُوًّا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُنَّ وَسۡعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِ ٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

أبو جعفر بالإبدال. ﴿ تِجَارَةً ﴾ أبو جعفر بتنوين الضم.

ا مَدُخَلًا ﴾ أبو جعفر بفتح الميم.

﴿ عَاٰقَدَتُ ﴾ أبو جعفر بألف بعد العين.

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أُمُوالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ حَفِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيَّا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أُهْلِهِ - وَحَكَمَا مِّنُ أُهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَحَا يُوَفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ ۞ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۞ ٱلَّذِينَ، يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ اللَّهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

أبو جعفر بفتح هاء لفظ الجلالة.

الم و وَإِن خِفْتُمُو ﴾

﴿ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

🗫 ﴿ وَيَامُرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ رِيَاءَ ﴾

﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ حَسَنَةٌ ﴾

أبو جعفر بتنوين ضم.

﴿ يُضَعِّفُهَا ﴾

أبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين.

الله ويُوتِ ﴾

الله ﴿ جِينًا ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم.

أبو جعفر بفتح التاء وتشديد السين.

الله ﴿ جَآءَ أَحَدُ ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ ٱلسَّبِيلَ ﴾ لا يعده المدني رأس آية فهو غير معدود لأبي جعفر.

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رَئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ و قَرينَا فَسَآءَ قَرينَا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمۡ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّـ دُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُ لَآءِ شَهِيدًا ١ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ١ يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكُّرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيل حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَلْمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ا أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يَشْتَرُونَ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَنَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ا مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْـرًا لَّهُمْ وَأُقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْل أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمۡ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ } إِثْمًا مُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءِ أَهۡدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

(أ) ﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرُ ﴾

أبو جعفر بضم نون التنوين وصلاً.

#### ﴿ هَلَوُ لَآءِ يَهْدَى ﴾

أبو جعفر بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

﴿ يُوتُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أَوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ ونَصِيرًا ا أُمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا اللَّهُ مُ لَعُمْ نَصِيبًا اللهُ عُلُمُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمَا ا فَمِنْهُم مَّن ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا لَهُم فِيهَآ أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١ ٥ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ عَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَ ٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمٍّ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ٥

﴿ تُومِنُونَ ﴾ ﴿ تَاوِيلًا ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوۤا إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ وَقَدُ أَمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ٥ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّآ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ١ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِيَ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغَا ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمَا ١ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمُ حَرَجَا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١

(ش) ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أُو ٱخۡرُجُواْ مِن دِيرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْـرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتَا ﴿ وَإِذَا لَّـا أَتَيْنَاهُم مِّن لَّـدُنَّا أُجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمُ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنَيِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّانَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَمِكَ رَفِيقَا ١ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُو ٱنفِرُواْ جَمِيعَا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّءً نَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ۞ وَلَبِنُ أَصَابَكُمْ فَضُلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمُ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ و مَوَدَّةُ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ۞ فَلَيُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أُو يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أُجُرًا عَظِيمًا ١

# ﴿ أَنُ ٱقْتُلُوٓا ﴾

أبو جعفر بضم النون وصلاً. ﴿ أَوُ ٱخۡرُجُواْ ﴾

أبو جعفر بضم الواو وصلاً.

الكَيْبَظِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال ياء مفتوحة.

الله ﴿ يَكُنَّ ﴾

أبو جعفر بالياء بدل التاء.

﴿ نُوتِيهِ ﴾ وأبو جعفر بالإبدال

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّـدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَـدُنكَ نَصِيرًا ١ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّغُوتِ فَقَتِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَن كَانَ ضَعِيفًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبُتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوُلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَل قَرِيبِ ۗ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْـرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُركَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمُ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِن عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيَّعَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّن عِندِ ٱللَّهِ ۗ فَمَالِ هَـٰٓ وُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَا ١ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيَّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأُرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

﴿ يُظُلُّمُونَ ﴾ أبو جعفر بالياء بدل التاء. دغام الراء واللام بغنة من الطيبة

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۗ فَأَعُرِضُ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَا كَثِيرًا ١ ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَو ٱلْخُوفِ أَذَاعُواْ بِهِ ٥ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ فَقَلتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّـهُ و نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشُفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لِّهُ و كِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ٥ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞

( ٱلْمُومِنِينَ ﴾ ﴿ بَاسَ ﴾ ﴿ بَاسًا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثَا ۞ ۞ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ۞ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أُولِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَتَلُوكُمُ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓاْ أَيْدِيَهُمۡ فَخُذُوهُمۡ وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيْثُ ثَقِفۡتُمُوهُمُّ وَأُوْلَنَبِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا مُّبِينَا ١

﴿ فِيَتَيْنِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَامَنُوكُمُو ﴾ ﴿ وَيَامَنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئا وَمَن قَتَلَ مُؤُمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أُهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَكُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ و جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَدَّ لَهُ و عَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

ش ﴿ لِمُومِنِ ﴾ ﴿ مُومِنًا ﴾ كله ﴿ مُومِنَةٍ ﴾ معاً. ﴿ مُومِنَةٍ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. ﴿ مُومِنَا خَطَّا ﴾ أبو جعفر بالإبدال والإخفاء. ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

السَّلَمَ ﴾ ألسَّلَمَ ﴾ أبو جعفر بحذف الألف. ﴿ مُومِنًا ﴾ إبن جاز بالإبدال وكسر الميم،

وابن وردان بالإبدال وفتح الميم. ﴿ مُومَنًا ﴾ ولكل واحد منها من الطيبة الوجهان.

الَّهُومِنِينَ ﴾ اللهُومِنِينَ ﴾ اللهُ يَسُ اللهُ الل

أبو جعفر بفتح الراء.

﴿ مَاوَنَهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ عَفُوَّا غَفُورًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ إِن خِفْتُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

لايَسْتَوِىٱلْقَاعِدُونَمِنَٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِىٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِهِمْ وَأُنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٤ رَجَتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُوْلَنَمِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۞ فَأُوْلَنَبِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠ ٥ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ وَ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقُصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ خِفْتُمُ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مُّبِينًا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمُّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأُسۡلِحَتَهُمۡ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةَ وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَر أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمَّ فَإِذَا ٱطْمَأُنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنبَا مَّوْقُوتَا ١ وَلَا تَهنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمُ يَأُلَمُونَ كَمَا تَأُلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١

﴿ وَلَيَاخُذُوٓاْ ﴾ معاً. ﴿ وَلُتَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ اللَّمُومِنِينَ ﴾ ﴿ اللَّمُومِنِينَ ﴾ ﴿ اللَّمُومِنِينَ ﴾ ﴿ اللَّمُونَ ﴾ معاً. ﴿ يَالَمُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

وَٱسۡتَغۡفِر ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمَا ١ وَكَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخۡتَانُونَ أَنفُسَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمَا ا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللهُ مَنَأْنتُمُ هَنَوُلآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن اللهُ ا يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ و ثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُو عَلَىٰ نَفْسِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيًّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ﴿ وَلَوْ لَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ و لَهَمَّت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأُنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء. أبو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ هَـٰ أنتُكُمُ و ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة.

> ش ﴿ بَرِيًّا ﴾ من الطيبة أبو جعفر له وجهان: وجهان: بالإبدال ياءً وإدغامما في الأولى، بالهمز.

تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ

﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُوَلَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أُوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أُجُرًا عَظِيمًا ١ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيل ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ عَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنَّانَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَّريدًا الله لَعْنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا اللَّهُ وَضَا ا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَتِّينَّهُمْ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَمِ وَلَامُرَنَّهُمُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبينَا اللَّهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠

أُوْلَنِيِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١

ش ﴿ نُوتِيهِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ش ﴿ المُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ نُولِّهُ ﴾ ﴿ وَنُصْلِهُ ﴾ أبو جعفر بالإسكان. وله من الطيبة وجهان:

﴿ مَاوَنْهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أَمَانِيۡ ﴾ أبو جعفر بإسكان الياء، فيها. الله ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ مُومِنٌ ﴾

> أبو جعفر بالإبدال. ﴿ يُدۡخَلُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وفتح

الله ﴿ تُوتُونَهُنَّ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ۞ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيّ أَهْل ٱلْكِتَابُ مِن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ و مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَر أُوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَىٰ إِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ هُكُسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۞ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤُتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسُطَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا ١

﴿ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

#### ﴿ يَصَّلْحَا ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وتشديد الصاد وفتحها وألف بعدها وفتح اللام.

وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحَا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحُسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةَّ وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا الله وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ا إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِاَخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ۞ مَّن كَانَ يُريدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

الم ( يَشَا ) ﴿ وَيَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

99

من الطيبة وجمان لأبي جعفر بالإخفاء وعدمه.

٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُو ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورَا أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ يَـٰ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ -وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَكَبٍكَتِهِ -وَكُتُبِهِ ع وَرُسُلِهِ ع وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِّر ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٓ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

المُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ نُزِّلَ ﴾

أبو جعفر بضم النون وكسر

﴿ حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَـٰـَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـٰـَوُلَآءٍ ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ١ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا مُّبينًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخۡلَصُواْ دِينَهُمۡ لِلَّهِ فَأُوْلَنِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١ مَنْ عَلْ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا ١

﴿ ٱلۡمُومِنِينَ ﴾ كله. أبو جعفر بالإبدال.

ﷺ ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

الدَّركِ ﴾ أبو جعفر بفتح الراء.

الله يُوتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيُريدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَغْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَغْضٍ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكُنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أَوْلَنَبِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ يَشْعُلُكَ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَلَبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهۡرَةَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلۡمِهِمُۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانَا مُّبِينًا اللهِ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَنقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ نُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالنون بدل الياء. والإبدال فيها.

أبو جعفر بتشديد الدال. ﴿ مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ تَعُدُّواْ ﴾

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمُ وَكُفُرهِم بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اللَّهِ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزيزًا حَكِيمًا ١ وَإِن مِّنُ أَهُل ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ -وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا ﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلْ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ لَكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَنِيكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

(ش) ﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

> ﴿ لَيُومِنَنَّ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

( وَٱلْمُومِنُونَ ﴿ مَعاً. ( وَٱلْمُوتُونَ ﴾ ( سَنُوتِيهِمُو ﴾ أبو جعفر جميعاً بالإبدال فيهم. ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيَّـنَ مِنْ بَعْدِهْ ـ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُددَ زَبُورًا ورسُلَا قَدْ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصُهُمْ اللَّهِ لَهُ مَنْقُصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَغْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزيزًا حَكِيمًا ١ لللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ وَ عَزيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ عَزيزًا بعِلْمِهِ } وَٱلْمَكَمِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمُ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ اللَّهُ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبَّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهٌ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهٌ ۗ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَاهُ وَاحِدُّ سُبْحَانَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَـهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّـلَّهِ وَلَا ٱلْمَكَبِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ عَلَا عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَٰلِهُّ-وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَّبَّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَآعَتَصَمُواْ بِهِ عَصَيُدْخِلُهُمْ فِي اللَّهِ وَآعَتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ١

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَلَةِ إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَآ إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱثُنتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن يَكُن لَهَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱثُنتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِّجَالًا وَنِسَآءَ فَلِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنثَييْنِ لَكُنُوا إِخْوَةَ رِّجَالًا وَنِسَآءَ فَلِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنثَييْنِ لَي يُكِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا أَو وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمً اللهِ يَكِيلُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا أَو وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمً اللهِ يَكُلِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

سورة المائدة

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا أُوفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ اللّهِ وَلَا يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَا أَيُهِ اللّهِ يَا اللّهِ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَا أَيُهِ اللّهِ عَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَنَهِ اللّهِ وَلَا الشَّهُ الْخَرَامَ وَلَا اللّهَدَى وَلَا الْقَلَيْدِ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنِ اللّهَ عَنْ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

الله ﴿ شَنْعَانُ ﴾

أبو جعفر بإسكان النون الأولى. ولابن جماز من الطيبة وجمان: إسكان النون الأولى. وفتحها كحفص.

ملحوظة: ﴿ بِٱلْعُقُودِ ﴾ رأس آية للمدني الأول فهي معدود لأبي جعفر.

المَيِّتَةُ ﴾

أبو جعفر بتشديد الياء مع

﴿ وَٱلْمُنخَنِقَةُ ﴾ من الطيبة أبو جعفر

بالإخفاء والإظهار.

﴿ فَمَنُ ٱضْطِرَّ ﴾

أبو جعفر بضم النون. وبكسر الطاء ويبدئ بهمزة مضمومة.

﴿ فَخُمَصَةٍ غَيْرَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

المُومِنَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ۗ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ۚ فَمَن ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَتُ ۗ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَن فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ و وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأُرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبَا فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنَهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ } إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطُّ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٥

أَرْجُلِكُمُ وَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

﴿ شَنْعَانُ ﴾ أبو جعفر بإسكان النون الأولى. ولابن جاز من الطيبة وجمان: إسكان النون الأولى. وفتحها كحفض.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَآ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا ۚ إِلَيْكُمۡ أَيْدِيَهُمۡ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمۡ عَنكُمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثَّنَى عَشَرَ نَقِيباً وقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَبِنُ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمُ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّـأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ فَبِمَا نَقُضِهِم مِّيثَاقَهُمُ لَعَنَّاهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ قَسِيَةً يُحَرّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ع وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ - وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَآصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

﴿ ٱلۡمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

المرابع (إسْرَ، يلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم. وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارَى أَخَذُنَا مِيثَاقَهُم فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُم تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ ۞ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُو سُبُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ و وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

الله وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

ملحوظة: ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ۞ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ مِّمَّن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَنَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّنَوُهُ وَقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مَّ بَلُ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنُ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدُ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَلقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدَا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ١ قَالُواْ يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّىٰ يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ١ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أُنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدۡخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٣

الله عفر بالإبدال. أبو جعفر بالإبدال.

(ش) ﴿ مُّومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

قَالُواْ يَـمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَآ أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۗ فَٱفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ قَالَ فَإِنَّهَا هُ حَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى عَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۚ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۗ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارُّ وَذَالِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ و نَفْسُهُ و قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ و فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ و كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيْلَتَيْ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَاذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٣

رَّ ﴿ تَاسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ إِنِّي ﴾ معاً. أبو جعفر بفتح الياء.

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُو مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَمَنُ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا إِبَّالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ا إِنَّمَا جَزَرَؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنُ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضَ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۚ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقُدِرُواْ عَلَيْهِم ۗ فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَاب يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمٌّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

### الله مِن ٱجْلِ ﴾

أبو جعفر بكسر النون، وهمزة وصل بدل القطع، وإذا وقف على ﴿ مِن ﴾ إبتدئ بـ ﴿ إِجْل ﴾ بهمزة مكسورة.

#### ﴿ إِسْرَ آبِلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

ش مِن خِلَفٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

يُريدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَّا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مِلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ا ٥ وَ يَآأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۚ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ عَلَى يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمُ هَلذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحۡذَرُوا وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

﴿ تُومِن ﴾ ﴿ يَاتُوكَ ﴾ ﴿ تُوتَوْهُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم.

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمُّ وَإِن تُغْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم ٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَب

السُّحْتِ ﴾ لِلسُّحْتِ أبو جعفر بضم الحاء.

المُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله وَأَخْشُونِ عَلَيْهِ أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

> ﴿ وَٱلْجُرُوحُ ﴾ أبو جعفر بضم الحاء. ﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

ٱلتَّوْرَلةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحُكُمُ بِهَا ٱلنَّبيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِاَيْتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ١ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بٱلْأَذن وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةُ

لَّـهُ و مَن لَّمُ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلةَ ۗ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيةِ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن لِّيبُلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَلَكُمُّ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحۡذَرُهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنْ بَعۡضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ ُ فَإِن تَوَلَّوُاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَغۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ۞ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥

الله ﴿ وَأَنُ ٱحْكُم ﴾ أبو جعفر بضم النون وصلاً. ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَيَ أُولِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسُرعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهم نَدِمِينَ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأُ يُمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِظَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرينَ ا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ ٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَانِفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ۚ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَاكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلۡكُفَّارَ أَوۡلِيَآءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ۞

وه ﴿ يَاتِي ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. ٣ إِيقُولُ ﴾ أبو جعفر بحذف الواو. الله ﴿ يَرْتَدِدُ ﴾ أبو جعفر بدالين الأولى مكسورة والثانية ساكنة. ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ ﴿ يُوتِيهِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهما. ١ أبو جعفر بالإبدال. ٥ ﴿ هُزُوَّا ﴾ أبو جعفر بإبدال الواو همزة.

﴿ مُّومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

١٥٠ ﴿ هُزُوَّا ﴾

أبو جعفر بإبدال الواو همزة.

السُّحُتَ ﴾ معاً. أبو جعفر بضم الحاء. ﴿ لَبِيسَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مَغُلُولَةٌ غُلَّتُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوٓا وَلَعِبَا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ يَنَّأَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْمُ فَسِقُونَ ۞ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُوْلَتِهِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ١ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلۡكُفُر وَهُمۡ قَدۡ خَرَجُواْ بِهِ - وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ١ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ يُسَرعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ۖ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَننَا وَكُفْرَا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلُوأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمُ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةُ مُّقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبّكُمُّ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَننَا وَكُفْرَاًّ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسُرَّعِيلَ وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمۡ رُسُلَا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمُ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

### ﴿ رِسَالَتِهِ ٤ ﴾

أبو جعفر بألف بعد اللام وكسر التاء والهاء وصلتها.

#### الله ﴿ تَاسَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### المَّ ﴿ وَٱلصَّلْبُونَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وضم الباء.

#### الله ﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُم ۗ إِنَّهُ و مَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونِهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدُ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ أَلِيمُ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَان ٱلطَّعَامَ السَّعَامَ ٱنظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ١ قُلَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ١

الله ﴿ إِسْرَ آبِيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ وَمَاوَنَّهُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَاكُلانِ ﴾

﴿ يُوفَكُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبن مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكر فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمۡ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئُسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ أَنفُسُهُمُ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّيِّي وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أُولِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ٨ ۞ ۚ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقُرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارَى ۚ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمۡ قِسِّيسِينَ وَرُهۡبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أَنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقُّ

﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر ، والتوسط وهو المقدم.

(آ) ﴿ لَبِيسَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلهِدِينَ ٣

وَمَا لَنَا لَا نُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَأَثَابَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَآ أُوْلَنَمِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ إِذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

(أنه فر نُومِن ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

هُ ﴿ مُومِنُونَ ﴾ هماً. هماً يُواخِذُكُمُ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم.

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ١ وَأُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ لَيْسَ عَلَى عَلَى عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ ٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بِٱلْغَيْبِ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ و مِنكُم مُّتَعَمِّدَا فَجَزَآءُ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ عَذُوا عَدُلِ مِّنكُمُ هَدُيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّـيَذُوقَ وَبَالَ أُمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنُ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ٥

١٤٥ ﴿ فَجَزَآءُ مِثْلِ ﴾

أبو جعفر بضم الهمز بلا تنوين، وكسر اللام.

### ﴿ كَفَّارَةُ طَعَامٍ ﴾

أبو جعفر بضم التاء بلا تنوين، وكسر الميم. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً ۗ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحُرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلَنبِدُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوِّكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أُصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ١٠٠ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ أَشْيَآءَ إِن ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

> ﴿ تَسُوكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسُبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأْ أُوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئَاوَلَا يَهْتَدُونَ ١٤ يَنَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَلِبَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىۤ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّآ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَاۤ إِنَّاۤ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ذَالِكَ أَدۡنَىۤ أَن يَأْتُواْ بٱلشَّهَدَةِ عَلَى وَجُهِهَآ أَوۡ يَخَافُوٓا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعۡدَ أَيْمَنِهِمُۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَسِقِينَ

رَبِي فِي غَيْرِكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

۞﴿ ٱسْتُحِقَّ ﴾

أبو جعفر بضم التاء وكسر الحاء، وضم همزة الوصل عند الابتداء.

الله ﴿ يَاتُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَوْمَ يَجُمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا ۗ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِيُّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ا وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيَّانَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي وَبِرَسُولِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓا عَامَنَّا وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۗ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ا قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٣

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

#### 

أبو جعفر بالإبدال ياءً مفتوحة، وأدغم الأولى في الثانية. والوجه الراجح لابن جماز عدم الإبدال والإدغام مثل حفص، وهو طريق الدرة. ولأبي جعفر من الطيبة وجمان: الإبدال مع الإدغام، والتحقيق.

### ﴿ ٱلطَّنِّيرِ ﴾

#### ﴿ طُلِّيرًا ﴾

أبو جعفر بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة مع المد.

#### ﴿ إِسْرَ مِلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

## ﴿ جِيتَهُمُ و ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### الله ﴿ مُومِنِينَ ﴾

### ﴿ نَّاكُلَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِـأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةَ مِّنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ١ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُّ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمُ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ و عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَّهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُو فَقَدْ عَلِمْتَهُو تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَني بِهِ ۚ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمَّ لَهُمْ جَنَّكُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَاً رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠

الله ﴿ فَإِنِّي ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

ش ﴿ عَالَنتَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

﴿ لِيَ أَنْ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ أبو جعفر بضم النون وصلاً.

> ۞﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

ميم الجمع

### سُورَة الأنعام

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورَ ۗ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمًّى عِندَهُو ثُمَّ أَنتُمُ تَمْتَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنُ ءَايَتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَنَوُاْ مَا كَانُواْ بهِ ع يَسْتَهُزءُونَ ٥ أَلَمُ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأُرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَرَ تَجُرى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥

سورة الأنعام

الله وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

الماريم عاليهم و

٥ ﴿ يَاتِيهِمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

﴿ يَسُتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وضم الزاي.

> أَنشَانًا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: ﴿ وَٱلنُّورَ۞ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبُلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيةً ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا أَنفُسَهُمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ وَلَهُ و مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِر ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ا قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهِ اللهِ عَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَظِيمِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ

١

أبو جعفر بضم الدال وصلاً.

﴿ ٱسْتُهْزِيَ ﴾

وأبو جعفر بإبدال الهمزة ياءً.

#### ﴿ يَسۡتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وضم الزاي.

الله يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ كله.

أبو جعفر بإسكان الهاء.

🖫 ﴿ إِنِّي ﴾ معاً.

أبو جعفر بفتح الياء.

١ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

الإبدال والإخفاء

أبو جعفر بالتسهيل مع من الطيبة أبو جعفر له وجمان: بالإبدال ياءً وادغامما في الأولى، بالهمز.

١٠٥٥ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الإدخال.

﴿ بَرِيُّ ﴾

الله ﴿ فِتُنتَهُمُ و ﴾ أبو جعفر بفتح التاء الثانية.

> الله المومن الله أبو جعفر بالإبدال.

﴿ نُكَذِّبُ ﴾ أبو جعفر بضم الباء.

﴿ وَنَكُونُ ﴾

أبو جعفر بضم النون الثانية. ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُل ٱللَّه ۗ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ - وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدُ وَإِنَّني بَرِيَّءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٥ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِءَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتُنتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِن يَرَوُاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ۖ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنذَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَهُمۡ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ

عِاكِتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخُفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ۞ وَقَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ٥ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلاَا بٱلْحَقَّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ اللهُ عَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ اللَّهَاعَةُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسُرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ١ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوٌّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ قَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ و لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمۡ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَىٰهُمُ نَصُرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَاعُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بَايَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ١

الله فَتَاتِيَهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

۞إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبَّهِ ـ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنَبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمُ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمُ الْمُحْشَرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا صُمٌّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٢ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٓ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَّهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ١ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَاكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذُنَاهُم بَغْتَةَ فَإِذَا هُم مُّبُلِسُونَ ١

﴿ يَشَإِ ٱللَّهُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال ألفاً وقفاً. ﴿ يَشَا يَجُعَلُهُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال ألفاً وقفاً ووصلاً. الراز ويتكمو أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية. الباساء ﴾

أبو جعفر بتشديد التاء. ولابن جاز من الطيبة وجھان: التشديد والتخفيف كحفص

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنُ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ

الروايتُمُو أبو جعفر بالتسهيل. ﴿ إِلَّهُ غَيْرُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ يَاتِيكُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أَرَ • يُتَكُمُ و ﴾ أبو جعفر بالتسهيل.

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥ وَأُنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ لَيۡسَ لَهُم مِّن دُونِهِ - وَكُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلُّهُمۡ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيقُولُوٓا أَهَلَوُلآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُّ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ و مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ و غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآكِتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ا قُلُ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِّ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ١ قُل لَّو أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ ۞ وَعِندَهُ و مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ١ اللَّهُ رَضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ

الله المومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ فَإِنَّهُ وَ ﴾ أبو جعفر بكسر الهمزة. أبو جعفر بفتح اللام.

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ جَآءَ أَحَدَكُمُ ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ أُنجَيْتَنَا ﴾

أبو جعفر بياء ساكنة بدل الألف وبعدها تاء مفتوحة.

أبو جعفر بالإبدال. ﴿ بَعْضٍ ٱنظُرُ ﴾ أبو جعفر بضم نون التنوين

المراحديثِ غَيْرهِ ٢ أبو جعفر بالإخفاء.

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُم بِٱلَّيْل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرَّطُونَ ١ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلَهُمُ ٱلْحَقُّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أُسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ١ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنجَلنَا مِنْ هَنذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ قُل ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمُ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُر كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۞ وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهِ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ا وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى اللَّهِ وَإِذَا رَأَيْت يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞

ملاحظة: آية 🥡 ﴿ بِوَكِيلِ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبَا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَأَّ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُوًّا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ۞ قُلُ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وَ إِلَى ٱلْهُدَى ٱعْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۚ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ١ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ

ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورْ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةَّ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ يُوخَذُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلَّهُدَى ٱلتِّنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال ألفاً

﴿ وَهُوَ ﴾ كله. أبو جعفر بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ﴿ كُن فَيَكُونُ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

الله عنفر بفتح البياء.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ ١ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ١ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَا ۗ قَالَ هَاذَا رَبِّ ۖ فَلَمَّاۤ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ا فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَنذَا رَبِّ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمُ اللَّهِ لَمُ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَآ أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّآ أَفَلَتُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِى لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَلَّجُونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلنَّ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ } إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشُرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمُنَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

﴿ بَرِئُ ﴾ من الطيبة أبو جعفر له وجمان:

بالإبدال ياءً وإدغامما في الأولى، بالهمز.

﴿ أَتُحَاجُّونِي ﴾

أبو جعفر بتخفيف النون بدون مد لازم.

﴿ هَدَانِ ﴾

أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

ميم الجمع

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُتَدُونَ ١ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبُلُ وَمِن ذُرّيَّتِهِ عَلَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَكَريًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخُونِهِم م وَآجْتَبَيْنَاهُم وَهَدَيْنَاهُم إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ١ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بهِ من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُر بِهَا هَـٰٓ وُلَآءِ فَقَدْ وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿ أُوْلَـٰٓ بِكَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۚ فَبِهُدَنِهُمُ ٱقْتَدِهُ ۗ قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ

الله ﴿ دَرَجَاتِ مَن ﴾ أبو جعفر بكسر التاء دون

### ﴿ نَّشَآءُ ونَّ ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم له، أو تسهيلها.

﴿ نَشَآءُ إِنَّ ﴾

﴿ وَزَكْرِيَّاءَ ﴾

أبو جعفر بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل.

أُجُرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ١

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً ۗ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمُ قُل ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ٥ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَابِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِيهِمُ أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجُزَوُنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ عَشَتَكْبِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ جِعْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٓوُّا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١

(٩) ﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ جِيتُمُونَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۚ يُخُرجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَ كُمُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا إِلَى ثَمَرهِ ٓ إِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكآءَ ٱلْجِنَّ الْجِنَّ وَخَلَقَهُم وَخَرَقُوا لَهُ و بَنِينَ وَبَنَتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ أَنَّى يَكُونُ لَهُ و وَلَدُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ و صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ

أبو جعفر بالإبدال. أبو جعفر بالإبدال. آو ﴿ وَجَاعِلُ ٱلَّيْلِ ﴾ أبو جعفر بألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام الأولى، وكسر اللام الأخيرة. آبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مُتَشَلِيهِ ٱنظُرُوٓاْ ﴾ أبو جعفر بضم نون التنوين وصلاً.

﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَخَرَّقُواْ ﴾ أبو جعفر بتشديد الراء.

وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. أبو جعفر بإسكان الهاء.

ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلُ اللَّهِ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ۗ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمُّ فَمَنُ أَبْصَرَ فَلِنَفُسِةً ۚ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ أَنَا ْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١ وَكَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ ٱتَّبِعْ مَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكُواۚ وَمَا جَعَلۡنَكَ عَلَيْهِمۡ حَفِيظًا ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَبِن جَآءَتُهُمُ ءَايَةٌ لَّيُؤُمِنُنَّ بِهَا قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ا وَنُقَلِّبُ أَفُءِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ٓ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغُيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله ومِنْنَ ﴾ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ الله المومنوا اله أبو جعفر بالإبدال فيهم.

### ش﴿ قِبَلًا ﴾

أبو جعفر بكسر القاف وفتح

#### ﴿ لِيُومِنُوٓا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### الله يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### 🕮 ﴿ وَهُوَ ﴾ كله.

أبو جعفر بإسكان الهاء.

#### ﴿ مُنزَلُ ﴾

أبو جعفر بإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الزاي.

#### 📆 ﴿ كُلِمَتُ ﴾

أبو جعفر بألف بعد الميم على

# الله ﴿ مُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱلْمَكَبِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۞ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورَا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ١ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرفُونَ ١ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَكِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ و مُنَزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ - وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاَيَتِهِ مُؤْمِنِينَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله ﴿ تَاكُلُواْ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. ﴿ ٱضْطِرِ رُتُمُ ۗ ﴾ ابن وردان من الطيبة بكسر الطاء وضمها. ﴿ لَّيَضِلُّونَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

#### ش﴿ مَيِّتًا ﴾

أبو جعفر بتشديد الياء مع

#### ١ نُومِنَ ﴾ ﴿ نُوتَى ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهما.

﴿ رِسَالَتِهِ ﴾ ﴿ رِسَالَتِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

أبو جعفر بألف بعد اللام وكسر التاء والهاء مع الصلة، على الجمع.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه - وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْر عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرَفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ۗ وَإِنَّا ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجُرمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۗ وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا جَآءَتُهُمُ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤُتَىٰ مِثْلَ مَاۤ أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُو ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ و يَشْرَحُ صَدْرَهُ و لِلْإِسْلَامٌ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ و يَجْعَلُ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ا وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٠٥٥ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمٌّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا يَمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱسۡتَكۡثَرۡتُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ وَقَالَ أُولِيَآوُهُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضِ وَبَلَغۡنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيٓ أَجَّلۡتَ لَنَاۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلَاكُمُ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَامَعْشَرَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا قَالُوا شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ

ش﴿ حَرِجًا ﴾ أبو جعفر بكسر الراء.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ كَمُشُرُهُمُو ﴾ أبو جعفر بالنون بدل الياء.

آ ﴿ يَاتِكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَفِرِينَ ١

ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ١ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَنُّى ذُو ٱلرَّحْمَةَ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخُلِفْ مِنْ بَعُدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ١ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَنَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَنذَا لِشُرَكَآبِنا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ مَا عَمُكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُوْلَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١

﴿ يَشَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال ألفاً وقفاً

ووصلاً.

﴿ فَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

وَقَالُواْ هَاذِهِ ۚ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمُ وَأَنْعَمُ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِـذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۗ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآء مُ سَيَجْزيهِمُ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أُولَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّتٍ مَّعُرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعُرُوشَاتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٍ كُلُواْ مِن ثَمَرهِ ٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ حَصَادِهِ عَ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةَ وَفَرْشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ١

ش﴿ تَكُن ﴾ أبو جعفر بالتاء بدل الياء. ﴿ مَّيْتَةُ ﴾

أبو جعفر بتشديد الياء وكسرها مع تنوين الضم.

(الله ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ حِصَادِهِ ﴾ أبو جعفر بكسر الحاء.

ميم الجمع

الضَّانِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ نَبُّونِي ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وضم الباء.

### الله ﴿ شُهَدَآءَ إِذْ ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

## ١ تَكُونَ ﴾

أبو جعفر بالتاء.

## ﴿ مَّيِّتَةً ﴾

أبو جعفر بتشديد الياء وكسرها مع تنوين الضم.

## ﴿ فَمَنُ ﴾

أبو جعفر بضم النون. وبكسر الطاء ويبدئ بهمزة مضمومة.

﴿ فَمَنُ ٱضْطِرَّ ﴾

ثَمَنِيَةً أَزُواجٍ مِّنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ آلذَّ كَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإبل ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَالذَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزير فَإِنَّهُ ورجُسٌ أَوْ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ - فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أُو ٱلْحَوَايَآ أُوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ لَاكَ جَزَيْنَكُم بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١

﴿ بَاسُهُو ﴾ ﴿ بَاسَنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

> ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنُ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَخُرُصُونَ ۞ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلُ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَاذَا فَإِن شَهدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهمُ يَعْدِلُونَ ۞ ۞ قُلُ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ مَنْ عَا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوٓا أُولَادَكُم مِّنُ إِمْلَقِ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُقُّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ١

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُم وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطِّ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِي ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أُوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّىٰكُم دِهِ - لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِيٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١ وَهَٰذَا كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ اللَّهِ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْن مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهمْ لَغَفِلِينَ اللَّهِ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

ﷺ تَّذُ كَّرُونَ ﴾ أبو جعفر بتشديد الذال.

الله الم يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الحرف المختلف

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ عَايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتُ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيَ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُل ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسُتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلَا يُجُزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ قُلُ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَكُيَّايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزُرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيبَلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ و لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

### ﴿ تَاتِيَهُمُ ﴾

﴿ يَاتِّيَ ﴾ كله.

أبو جعفر بالإبدال فيهم.

#### الله ﴿ رَبِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

### ﴿ قَيَّمًا ﴾

أبو جعفر بفتح القاف وكسر الياء مشددة.

#### الله وَ مَحْيَاً يَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الياء مع المد المشبع. وله من الطيبة وجمان: إسكان الياء مع المد، وفتحها.

#### ﴿ وَمَمَاتِيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

## الم وأنا ﴾

أبو جعفر بإثبات الألف ومدها حركتين.

## ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

# سُورَةُ الأعراف

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَصِّ ۞ كِتَنَبُ أَنزلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُّ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ - وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيٓآ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ا وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَكُهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أَوْ هُمُ قَآبِلُونَ ا فَمَا كَانَ دَعُولِهُمُ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا اللَّهُ اللَّهُ ظَلِمِينَ ٥ فَلَنَسْعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ٥ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِدٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ و فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَ زِينُهُ و فَأُوْلَنِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بَِّايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَاكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُم فِيهَا مَعَيش مَا تَشُكُرُونَ ١ وَلَقَدُ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَنبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١ سورة الأعراف

١ ﴿ الَّمْضَ ﴾

أبو جعفر بالسكت على كل حرف سكتة لطيفة.

١ ﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

۞﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

أبو جعفر بتشديد الذال.

أَنِّ ﴿ بَاسُنَا ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَمَن خَفَّتُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

١٤ ﴿ لِلْمَكَيِكَةُ ﴾

أبو جعفر بضم التاء وصلاً. ابن وردان من الطيبة وجمان: بضم التاء وصلاً، وبإشام كسرة التاء ضم.

ملاحظة: آية ۞﴿ الْمَصَّ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسُجُدَ إِذْ أُمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينِ ١٠٠ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ٣ قَالَ أَنظِرُنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ ثُمَّ لَاتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴿ وَمِن خَلْفِهِمُ ﴾ | وَمِنُ خَلْفِهِمُ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمٌّ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ١ قَالَ ٱخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومَا مَّدْحُورَا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَأُمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمُ أَجْمَعِينَ ١ وَيَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ٥ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخُصِفَان عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۗ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُقٌ مُّبِينٌ ٣

أبو جعفر بالإخفاء.

الله المستما أبو جعفر بالإبدال ياءً. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِينِ ٥ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُونَ ٥ يَبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارى سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوى ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۞ يَبَنيَ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجِئَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُريَهُمَا سَوْءَتِهِمَا ۚ إِنَّهُ و يَرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ و مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُ اللَّهِ عَلَنَا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسُطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمُ تَعُودُونَ ۞ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ ٣

المرز وَلِبَاسَ ﴾ أبو جعفر بفتح السين.

١ يُومِنُونَ ﴾

۵ ﴿ يَامُرُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها. ﴿ بِٱلْفَحْشَآءِيَتَقُولُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال ياءاً مفتوحة.

ملاحظة: آية ۞﴿ تَعُودُونَ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

ه يَلَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُلْطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ۞ يَبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلَنبِكَ أَصۡحَبُ ٱلنَّار مُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاليَتِهْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاليَتِهْ عَ أُوْلَنبِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرينَ ٣

﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية

﴿ يَسْتَاخِرُونَ ﴾

(آ) ﴿ يَاتِينَّكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدۡ خَلَتُ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا ﴿ هَنَوُلآء يَضَلُّونَا ﴾ جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَنهُمُ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآء أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمُ عَذَابًا ضِعْفَا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ا وَقَالَتُ أُولَنهُمُ لِأُخْرَنهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل اللهُمُ لِأُخْرَنهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِّاكِتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَآ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ ۖ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجُرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَرُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنْنَا لِهَنَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوُلَآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدۡ جَآءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقُّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

أبو جعفر بالإبدال ياءً مفتوحة.

الله (مِن غِلّ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

ملاحظة: آية ﴿ مِّنَ ٱلنَّارِ۞ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَنَادَىٰٓ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلُ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا ۖ قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمُ أَن لَّعُنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ٥ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بسِيمَنهُمُ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَمُ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞ ۞ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَلهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١ أَهْنَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَقُسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنتُمُ تَحُزَنُونَ ١ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّار أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَهُوَا وَلَعِبَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَلهُمْ كَمَا

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ مُوَذِّنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ أَنَّ لَعْنَةً ﴾

أبو جعفر بتشديد النون وفتح التاء.

﴿ تِلُقَآءَ أُصْحَلبِ ﴾ وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ بِرَحْمَةٍ آدُخُلُواْ ﴾ أبو جعفر بضم نون التنوين وصلاً.

> أَلُمَآءِ يَوُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال ياءً مفتوحة.

نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَا كَانُواْ بِاَيْتِنَا يَجْحَدُونَ ٥

وَلَقَدُ جِمْنَهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ لَيُومِنُونَ فَيُولُ فَيُومِنُونَ اللَّهُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُلُ قَدُ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحُقِ فَهَل لَّنَا مِن اللَّهُ اللَّهُ النَّا فَعُملُ عَيْر اللَّذِي كُتَّا نَعْمَلُ قَدُ شَعْر اللِيدال فَيْم جيعا. اللَّهُ الَّذِي خَلَق الشَّمُونِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الشَّمُونِ وَاللَّرُضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ الشَّوَى عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّذِي خَلَق السَّمَونِ وَاللَّرُضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَى عَلَى النَّهَارَ يَطْلُبُهُ وَحَثِيلً النَّهَارَ يَطُلُبُهُ وَكُلُّ مَا اللَّهُ الْفَعُومُ مُسَخَرَتٍ بَأَمْرِهِ مَا اللَّهُ الْفَهُ وَاللَّمُ مُن وَاللَّهُ مُن وَالنَّهُمُ مَا اللَّهُ الْفَهُ وَالْأَمُونُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ مُن وَالنَّهُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْفَالُهُ وَاللَّهُ مَلَ اللَّهُ الْفَالُهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُن وَالنَّجُومَ مُسَخَرَتٍ بَأَمْرِهِ عَلَى اللَّهُ الْفَالُهُ وَالْأَمْرُ وَاللَّهُ مُن وَالنَّهُمُ مَا كَانُوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالُولُ وَالْفَمَرَ وَالنَّهُ مُومَ مُسَخَرَتٍ بَامُوهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَمْرُ وَاللَّهُ مُن وَالنَّهُ وَاللَّهُ مُن وَالنَّهُومَ مُسَخَرَتٍ بَامُوهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَمْرُ وَاللَّهُ مُومَ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

١

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ نُشُرًا ﴾

أبو جعفر بالنون بدل الياء وضم الشين.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

أبو جعفر بتشديد الذال.

وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقُنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ صَحَابًا ثِقَالًا سُقُنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَلِكَ خُرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥

ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ و لَا

يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا

وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

الإبدال والإخفاء

﴿ لَا يُخْرِجُ ﴾

ابن وردان له وجمان: بضم الياء وكسر الراء، وكحفص وهو الراجح.

ويلاحظ: أن وجه الضم للياء وكسر الراء انفراد للشطوي ولم يأخذ به في الطيبة.

#### ﴿ نَكَدًا ﴾

أبو جعفر بفتح الكاف.

اللهِ غَيْرِهِ عَهُ معاً. أبو جعفر بالإخفاء وكسر الراء

والهاء.

## ﴿ إِنِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ و بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشُكُرُونَ ا لَهُ لَقَدُ أُرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ا قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ } إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ أُوعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبَّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ١٥٥ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُم ٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ١ أُوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمُ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمُ لِيُنذِرَكُمُ وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً ۗ فَٱذۡكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبَّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِلُونَني فِيٓ أَسۡمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَّ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَا غَيْرُهُ وَ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبَّكُمُّ هَاذِهِ ٤ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۚ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

وَ ﴿ بَصْطَةً ﴾ أبو جعفر بالصاد. ﴿ أَجِيتَنَا ﴾

﴿ فَاتِنَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

﴿ مُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

اللهِ غَيْرِهِ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

﴿ تَاكُلُ ﴾

﴿ فَيَاخُذَكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم.

وَٱذۡكُرُوٓا ۚ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِن بَعۡدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحَا مُّرْسَلُ مِّن رَّبَّهِ عَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤا إِنَّا بٱلَّذِيٓ ءَامَنتُم بهِ عَلِمُ ونَ ١٠ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أُمْر رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَالِحُ ٱلْتَتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارهِمُ جَثِمِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةَ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

🗞 ﴿ مُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

١٠٤ ﴿ يَاصَالِحُ ٱوتِنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال واوأ وصلاً.

> ﴿ أَتَاتُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ لَتَاتُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوهُم إِن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُو قَدْ جَآءَتُكُم بَيّنَةُ مِّن رَّبّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْـرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَلَا تَقُعُدُواْ بِكُلّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا ۚ وَٱذۡكُرُوٓا ۚ إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ

مِّنكُمُ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَّمْ يُؤُمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ۞ هُ ﴿ إِلَّهِ غَيْرِهِ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

﴿ مُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ يُومِنُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كُرهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَاۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًاْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَاۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَتِحِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِين ٱتَّبَعْتُم شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَاسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَاثِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغُتُكُمُ رَسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّا أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلۡبَأُسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ يَضَّرَّعُونَ ١ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١

﴿ بِٱلۡبَاسَآءِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتَا وَهُمُ نَآيِمُونَ ۞ أَوَ أَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمُ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أُوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبُنَاهُم بِذُنُوبِهِمُّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ ۞ تِلْكَ ٱلۡقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنۡ أَنْبَآبِهَاۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِاَيَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

#### الله ﴿ لَفَتَّحْنَا ﴾

أبو جعفر بتشديد التاء. وله من الطيبة وجمان: التشديد والتخفيف كحفص.

﴿ يَاتِيَهُم - بَاسُنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال. معا

﴿ أَوْ أَمِنَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الواو.

و يَامَنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

شَ ﴿ نَشَآءُوصَبْنَلَهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال واواً مفتوحة.

﴿ لِيُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وْنَ ﴿ جِيتُكُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مَعِیۡ ﴾

أبو جعفر بإسكان الياء.

﴿ إِسْرَ مِيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

الله ﴿ جِيتَ ﴾ ﴿ فَاتِ ﴾

المرون له

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ أَرْجِهِ ﴾

ابن وردان بكسر الهاء دون الصلة. وابن جماز بكسر الهاء مع

الصلة ﴿ أَرْجِهِ ﴾

ولابن وردان من الطيبة وجھان:

كسر الهاء مع الصلة وعدمما.

الله ﴿ يَاتُوكَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّـآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدُ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ فَأُرْسِلُ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ اللهِ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بَِّايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّنظِرينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ ١٠٠٠ يُريدُ أَن يُخُرجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمٌّ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَاشِرِينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمِ ا وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ١ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١ قَالُواْ يَامُوسَيّ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ١ قَالَ أَلْقُوَّا فَلَمَّآ

أَلْقَوْاْ سَحَرُوٓاْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْر عَظِيمٍ

ا وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْق عَصَاكٌّ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا اللَّهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا

يَأُفِكُونَ ۞ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَغُلِبُواْ

هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَلغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ٣

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

🝿 ﴿ تَلَقَّفُ ﴾ أبو جعفر بفتح اللام وتشديد القاف.

﴿ يَافِكُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ عَامَنتُم دِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّ هَلذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنُ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١ قَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَىٰ رَبَّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنۡ ءَامَنَّا بِاَيَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا لَرَّبَّنَآ أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمُ وَنَسْتَحى ـ نِسَآءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ قَاهِرُونَ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ الْإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنُ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ

شر عأرمنتُمُو ﴾ أبو جعفر بزيادة همزة استفهام فحققوها وسهلوا الثانية.

﴿ مِن خِلَفِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ سَنَقُتُلُ ﴾

أبو جعفر بفتح النون وإسكان القاف وضم التاء مخففة.

ش ﴿ تَاتِينَا ﴾

﴿جِيتَنَا﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصٍ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ - وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُوٓ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَنْبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُّجُرمِينَ اللهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا اللهِ مِمَا عَهِدَ عِندَكَّ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَل هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمۡ يَنكُثُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ اللَّهِ وَأُوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ و وَمَا كَانُواْ يَعُرشُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ بِمُومِنِينَ ﴾ النُومِنَنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم

﴿ إِسْرَ آبِيلَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

ملاحظة: آية ﴿ بَنِيَ إِسُرَآءِيلُ۞ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

السُرِّ إِسْرَة بيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ وَوَعَدُنَا ﴾

أبو جعفر بحذف الألف.

﴿ وَلَكِنُ ٱنظُرُ ﴾

أبو جعفر بضم النون وصلاً.

﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ﴾ أبو جعفر بإثبات الألف وصلاً.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَجَوزُنَا بِبَنِي إِسُرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَاهِ لَّهُمُّ قَالُواْ يَهُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَهَا كَمَا لَهُمۡ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَوُلَآءِ مُتَبَّرُ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١ ٥ اللَّهُ مَن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١ ٥ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبّهِ مَ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخُلُفُني فِي قَوْمِي وَأُصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ و رَبُّهُ و قَالَ رَبِّ أُرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىٰني وَلَكِنِ ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرَكٰىٰ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَاۤ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

البرسَلَتِي ﴾

أبو جعفر بحذف الألف الثانية على الإفراد.

المر وامر ١ ﴿ يَاخُذُواْ ﴾ الله يُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

قَالَ يَهُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلَتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْعِظَةَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأُمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ١ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا وَلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبطَتُ أَعْمَلُهُمُّ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّـهُو خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ و لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمُ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الإبدال والإخفاء

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفًا قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَغْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسۡتَضۡعَفُونِي وَكَادُواْ يَقۡتُلُونَنِي فَلَا تُشۡمِتُ بِي ٱلْأَعۡدَآءَ وَلَا تَجُعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ وَفي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۞ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّاۤ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوُ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّاي ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ۗ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرينَ ٥

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

السما أبو جعفر بالإبدال. ﴿ بَعُدِى ﴾ أبو جعفر بفتح الياء. ﴿ بِرَاسِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالإبدال. ﴿ تَشَاءُ وَنتَ ﴾ أبو جعفر بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

﴿ وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا ۗ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَآءً وَرَحْمَتَى وَسِعَتُ كُلَّ شَىءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم عِاكِتِنَا يُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبًا عِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرَئةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغُلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ مَعَهُ ٓ أُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ قُلْ يَنٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ - وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ عَعْدِلُونَ ١٠ اللَّهُ تَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ عَعْدِلُونَ

۞﴿ عَذَابِيَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَيُوتُونَ ﴾ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ ﴿ يَامُرُهُمُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ يُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَقَطَّعْنَكُهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أُسْبَاطًا أُمَمَا ۚ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٓ إِذِ ٱسْتَسْقَىلهُ قَوْمُهُ ٓ أَنِ ٱضْرِب بّعَصَاكَ ٱلْحَجَر ۗ فَٱنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا نَّغْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنَزيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠ وَسُعَلَهُمْ عَن ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْر إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١

الله هيئمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال. أبو جعفر بالإبدال. أبو جعفر بتاء مضمومة وفتح الفاء. أبو جعفر بضم التاء. أبو جعفر بالإخفاء. أبو جعفر بالإخفاء.

أبو جعفر بالإبدال.

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ شَا فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ

وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِعِينَ فَلَمَّا عَتَوُاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِعِينَ

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ وَمِنْهُمُ رَحِيمٌ ﴿ وَقَطَّعُنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَا مَا مَا مَا لَصَالِحُونَ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضُ هَذَا ٱلْأَدُنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُ عَرَضُ

مِّثُلُهُ و يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤُخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا

يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحُقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ۚ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِيَعُولُونَ فَي وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَبِ لِلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَبِ

وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١

والم ﴿ مَعُذِرَةً ﴾

أبو جعفر بتنوين ضم بدل الفتح.

السيس الم

أبو جعفر بكسر الباء وحذف الهمزة وياء ساكنة.

الله ﴿ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله ﴿ يَاخُذُونَ ﴾

﴿ يَاتِهِمُ و ﴾

﴿ يَاخُذُوهُ و ﴾

﴿ يُوخَذُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم

﴿ وَإِذْ نَتَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا أَنَّهُ و وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورهِم ذُرّيَّتَهُمْ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمٌّ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنذَا غَفِلِينَ ۞ أَوْ تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشۡرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبۡلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِّن بَعۡدِهِمُّ أَفَتُهۡلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلَّآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُ ۚ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ و كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ١ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَأَنفُسَهُمۡ كَانُواْ يَظۡلِمُونَ ۞ مَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهۡتَدِيُّ وَمَن يُضْلِلُ فَأُوْلَنِبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

الله ﴿ ذُرِّيَّتِهِمُو ﴾ أبو جعفر بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء على الجمع.

> (شینا) أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَلْهَثُ ذَالِكَ ﴾

أبو جعفر بالإظهار. وله من الطيبة وجمان: الإظهار، والإدغام.

﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ ذَرَانًا ﴾ وَلَ

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَمِمَّن خَلَقُنَآ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

شَّ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. شَ ﴿ وَنَذَرُهُمُو ﴾ أبو جعفر بالنون بدل الياء.

ش تاتيكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَلَقَدُ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمۡ قُلُوبٌ لَّـا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ ءَاذَانُ لَّـا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُوْلَنِيكَ كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ أَوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَبِهِ - سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمِمَّنُ خَلَقُنَآ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِاكِتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ ا كَيْدِي مَتِينٌ ١ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُم فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ١ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

الإبدال والإخفاء

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَّءُ إِنْ أَنَا اللَّهِ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيفَا فَمَرَّتُ بِهِ ﴿ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَينُ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّـنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ فَلَمَّا ءَاتَلهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ و شُرِّكَآءَ فِيمَآ ءَاتَلهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلِمِتُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمُّ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۗ أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ۗ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ ا يُبْصِرُونَ بِهَأَّأُمُ لَهُمْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ۗ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ ٱلسُّوَّءُ وِنَ ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم له، وبالتسهيل

﴿ ٱلسُّوَّءُ إِنَّ ﴾.

﴿ أَنَا ﴾

أبو جعفر وقفاً بإثبات الألف.

﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ حَمَٰلًا خَفِيفًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

١٠٠٠ ﴿ شِرْكًا ﴾

أبو جعفر بكسر الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح وحذف الهمزة، مع الإخفاء.

المُ ﴿ يَبُطُشُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الطاء.

﴿ قُلُ ٱدۡعُواْ ﴾

أبو جعفر بضم اللام وصلاً.

﴿ كِيدُونِ ﴾

أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

الحرف المختلف

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ١ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَلهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرُ بٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ١ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزُغٌ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم بِبْصِرُونَ ﴿ وَإِخُوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقُصِرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَا لَمُ تَأْتِهِم بِءَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ مِن رَّبِّ هَاذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ و وَأُنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ و يَسُجُدُونَ ١٠ ۞

الله وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله وَامْرُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

المُورِّ يُمِدُّونَهُمُو ﴾ أبو جعفر بضم الياء وكسر

﴿ يُومِنُونَ ﴾

الله المركم المر

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

### سُورة الأنفال

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ و زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ا أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ۞ كَمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحُقّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحُقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمُ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْن أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُريدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ عَ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ لِيُحِقُّ ٱلْحُتَّقَ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥

سُورة الأنفال

رُّهُ ﴿ مُّومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أَلْمُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

ألُمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مُرْدَفِينَ ﴾ أبو جعفر بفتح الدال.

( يُغْشِيكُمُ ) أبو جعفر بإسكان الغين وتخفيف الشين.

﴿ ٱلرُّعُبَ ﴾ أبو جعفر بضم العين.

(آ) ﴿ فِيَةِ ﴾ ﴿ وَمَاوَلَهُ ﴾ ﴿ وَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَابِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ عَلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ا ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةَ مِّنْهُ وَيُنَرِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَٰدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَىٰءِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ١ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهمْ يَوْمَبِذٍ دُبُرَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَب مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَّاءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ١ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنى عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ١٠٠٥ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمُ خَيْرًا لَّـأَسْمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمُ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُوٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ وَٱتَّقُواْ فِتُنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

(ألْمُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ مُوَهِّنٌ كَيْدَ ﴾

أبو جعفر بفتح الواو وتشديد الهاء مع التنوين والإخفاء، وفتح الدال.

### الله ﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ فِيَتُكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَٱذۡكُرُوٓا ۚ إِذۡ أَنتُمۡ قَلِيلُ مُّسۡتَضۡعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَلْكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعُلَّمُونَ ۞ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّمَآ أَمُوَالُكُمۡ وَأُولَادُكُمۡ فِتُنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخُرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهَ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ١ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَآ إِنْ هَنَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُو ٱكْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

آگُ ﴿ ٱلسَّمَآءِ يَوِ ﴾ أبو جعفر بإبدال الهمزة الثانية ياءًا مفتوحة.

﴿ أُوِ آيتِنَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال وصلاً.

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُٰ ٓ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ ٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ۞وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمُ عِندَ ٱلْبَيْتِإِلَّا مُكَآءَوَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسْرَةَ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ١ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ و عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ و جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ و فِي جَهَنَّمُ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ ولِلَّهِ فَإِن ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَىٰكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

ا وَآعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم إِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمُ وَلَوْ تَوَاعَدتُهُمْ لَاَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَدِ وَلَكِن لِيقُضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُو أَرَىٰكَهُمْ كَثِيـرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أُعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولَا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَآذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله ﴿ حَيْنَ ﴾

أبو جعفر بفك الإدغام، بكسر الياء الأولى وفتح الثانية.

فيةً ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: ﴿ كَانَ مَفْعُولًا ۞ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُمٌّ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّةٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَلَوُلآءِ دِينُهُم ۗ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزيزُ حَكِيمٌ ١ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَيْمِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥ كَدَأُب عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِّايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞

﴿ وَرِيآءَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ألفيتان و ألفيتان و أبو جعفر بالإبدال. و أبرئ و أبرئ و أبو جعفر له و أبو جعفر له وهمان: والإبدال ياءً وإدغامما في الأولى، بالهمز.

﴿ مَّرَضٌ غَرَّ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

أبو جعفر بفتح الياء.

أَنُّ ﴿ كَدَابِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ذَالِ هَ ﴿ كَدَابٍ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مَّن خَلْفَهُمُو ﴾

هُ ﴿ قُوْمِ خِيَانَةً ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبلِهِمْ كَذَّبُواْ بِاليِّتِ رَبِّهمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ١ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنُ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رّباطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١٠٥٥ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

المرونين ﴾

المُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم.

الله ﴿ مِاْيَتَيْنِ ﴾ معاً.

١٠٥٥ ﴿ مِأْيَةٌ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم.

الله ﴿ تَكُن ﴾ معاً. أبو جعفر بالتاء.

# الكن ﴾

ابن وردان بالنقل. وله من الطيبة وجمان: النقل، والهمز. ويختص وجه الغنة عند اللام والراء مع النقل في ٱلْكَانَ ولا تجوز مع التحقيق للهمزة.

#### ﴿ ضُعَفَآءَ ﴾

أبو جعفر بضم الضاد وفتح العين والفاء وزاد همزة بعد الألف مع المد المتصل.

> ﴿ تَكُونَ ﴾ أبو جعفر بالتاء.

# ﴿ أُسَارَىٰ ﴾

أبو جعفر بضم الألف الأولى وفتح <mark>السين وزاد ألف بعدها.</mark>

📆 ﴿ أَخَذتُّمُو ﴾ أبو جعفر بالإدغام.

وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخُدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ - وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُّ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسُبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِّ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنَۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١ الْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمُ ضَغُفَا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَّةُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلْفُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثُخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَّوْلَا كِتَبُّ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذْتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمُ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمۡ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

الإبدال والإخفاء

# ١٤٠٤ الْأُسَارَى ﴾

أبو جعفر بضم الألف الأولى وفتح السين وزاد ألف بعدها.

# ﴿ يُوتِكُمُ و ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأُمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَـٰ بِكَ نَعْضُهُمۡ أُوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَكُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ فَأُوْلَتِيِكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أُولَى بِبَغْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

١ المُومِنُونَ أبو جعفر بالإبدال.

## سُورَةُ التوبة

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدُّتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَأَذَن مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَٱعۡلَمُوٓا ۚ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأْتِمُّوٓاْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَكَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٥ سورة التوبة

﴿ بَرِئُ ﴾ من الطيبة أبو جعفر له وجمان: بالإبدال ياءً وإدغامما في الأولى، بالهمز.

﴿ فَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

ر مَامَنَهُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٥ ٱشۡتَرَوْا بَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ٓ ٥ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُوْلَنَٰمِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّين ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيْمَانَهُم مِّنُ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفُر إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ۞ أَلَا تُقَتِلُونَ قَوْمَا نَّكَتُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ

أَتَخْشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٣

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

٥ ﴿ وَتَابَىٰ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله مُومِن ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

المربَّة ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. أبو جعفر من الطيبة وجمان: بالتسهيل مع الإدخال، والإبدال ياءً.

> الله مُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله مُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

> المُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

#### 

ابن وردان وجمان بضم السين وحذف الياء، وكحفص وهو الراجح.

#### ﴿ وَعَمَرَةً ﴾

ابن وردان وجمان فتح العين وحذف الألف، وكحفص وهو الراجح. وهما انفراد عن الشطوي لا يؤخذ به. ولم يأخذ به في الطيبة.

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ - وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أُعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ فَعَسَىٰ أُوْلَنبِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بُاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمُ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۞ خَالِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجُرُ عَظِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخُوانَكُمْ أُولِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَاجُكُمُ وَعَشِيرَ تُكُم وَأُمُوال ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَة تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بأُمْرِهِ - وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أُنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١

﴿ أُولِيآءَ إِنِ ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

> ﴿ يَاتِيَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

المُومِنِينَ ﴾ أَلُمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَإِن شَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَلَا يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمُّ يُضَلِهِ عُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلْتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ١ التَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَننَهُمْ أَرْبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَّهَا وَرِحِدًا لَّكَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ ١

﴿ وَإِن خِفْتُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

#### ﴿ شَآءَ إِنَّ ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

الله المومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ عُزَيْرُ ﴾

أبو جعفر بضم الراء بدل التنوين.

﴿ يُضَاهُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الهاء وحذف

﴿ يُوفَكُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله والمُعْلِقُوا ﴾

أبو جعفر بضم الفاء وحذف الهمزة.

﴿ وَيَابَى ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ لَيَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

آئِز اَ اُثُنَآ عُشَرَ ﴾ أدر حوف الدكان العدد ده

أبو جعفر بإسكان العين ومد الألف مداً لازماً.

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ و وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ و إِ إِلَّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّمَ فَتُكُوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَب ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيّمُ فَلَا تَظٰلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةَ كَمَا يُقَتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١

النَّسِيُّ ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة ياءً مع إدغامما في الياء الساكنة قبلها فأصبحت ياء مشددة مضمومة.

أبو جعفر بفتح الياء وكسر

### ﴿ لِّيُوَاطُواْ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وضم الطاء.

### ﴿ سُوَّءُ وَعُمَالِهِمُو ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

وس قَوْمَا غَيْرَكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

ٰ إِنَّمَا ٱلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفُر ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ و عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ و عَامًا لِّيُواطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمۡ سُوٓءُ أَعۡمَٰلِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمُ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرةِ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ و بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

ٱلسُّفْلَىٰ ۚ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأُمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ لَوُ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّـا تَّبَعُوكَ وَلَكِنُ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ٥٠ وَلَوُ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةَ وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ يُسِمَّنَا ذِنُكَ ﴾ معاً. ﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم.

لَقَدِ ٱبْتَغَوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱعُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّيُّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَافِرِينَ ١ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُم وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةُ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرحُونَ ۞ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَكْنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنَ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمُ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبرَسُولِهِ - وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمۡ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ كُرهُونَ ٥

أبو جعفر بإبدال الهمزة واوأ مدية وصلاً، وابتداءاً كحفص ﴿ إِيذَن ﴾ ١ ٥ ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

> ١٤٠٤ إِيَاتُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ كَلفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَغَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَقَالُواْ حَسُبُنَا ٱللَّهُ سَيُوۡتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ وَرَسُولُهُ وٓ إِنَّاۤ إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ۞ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ فَريضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

( سَيُوتِينَا ﴾ ( وَ اللَّمُولَّفَةِ ﴾ ( وَ اللَّمُولَّفَةِ ﴾ ( وَ اللَّمُولَّفَةِ ﴾ ( وَ اللَّمُومِنَ ﴾ معاً. ( يُومِنُ ﴾ معاً. ( لِللَّمُومِنِينَ ﴾ معاً. ( لِللَّمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم

الله أمومنين ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله السُتَهْزُوا ﴾

أبو جعفر بضم الزاي وحذف

١٠٠٤ تَسْتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الزاي وحذف

📆 ﴿ يُعْفَ ﴾

أبو جعفر بياء مضمومة وفتح

﴿ تُعَذَّبُ طَآبِفَةً ﴾

أبو جعفر بإبدال النون تاءً مضمومة وفتح الذال وتنوين ضم التاء المربوطة.

> الله ﴿ يَامُرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ و مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَأَنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ۞ يَحُذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةُ الْعَظِيمُ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُل ٱسْتَهْزِءُوۤا إِنَّ ٱللَّهَ مُخُرجُ مَّا تَحۡذَرُونَ ۞ وَلَيِن سَأَلۡتَهُمۡ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهُزُّونَ اللهُ تَعْتَذِرُواْ قَدُ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن اللَّهِ لَا تَعْتَذِرُواْ قَد كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ١ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمَّ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١٠٠

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةَ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَادَا فَٱسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعُتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُم بِخَلَقِهم وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓاْ أُوْلَىٰكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ عَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَتَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَنِيكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَّ وَرِضُوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

🗘 ﴿ يَاتِهِمُو ﴾ ﴿ وَٱلْمُوتَفِكَتِ ﴾ المُومِنُونَ المُومِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ ﴾ معاً. ﴿ يَامُرُونَ ﴾ ﴿ وَيُوتُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ﴿ وَتُمُودُ ۞ ﴾رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

الله وماولهم و ﴿ وَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفُرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوٓاْ إِلَّا أَنَ أَغۡنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُّ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ۞ ٥ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَيِنْ ءَاتَلْنَا مِن فَضْلِهِ عَنَ ٱلصَّلِحِينَ فَضْلِهِ النَّكُونَنَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ا فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ۞ فَأَعُقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ أَلَمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ١ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

المُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ فَرحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرَّ ۖ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لُّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسۡتَئۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ۞ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرُهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاتُواْ وَهُمُ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبُكَ أُمُوالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ٥ وَإِذَآ أَنزلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَعُذَنَكَ أُوْلُواْ

(مَنَّ ﴿ فَٱسۡتَـٰلَذَنُوكَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال ألفاً. ﴿ مَعِى عَدُوًّا ﴾ أبو جعفر بإسكان الياء.

(أَلُّ ﴿ السَّتَكَذَنَكَ ﴾ أَبُو جعفر بالإبدال أَلفاً.

ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللهِ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو جَهَدُواْ بِأُمْوَالِهِمُ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَنبِكَ لَهُمُ ٱلْخُيْرَاتُ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١ لُّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمُ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَعُذِنُونَكَ وَهُمۡ أَغۡنِيَآءُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

﴿ لِيُوذَنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَسۡتَلۡذِنُونَكَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ فَمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ سَيَحْلِفُونَ بٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رَجْسٌ وَمَأْوَلهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمُّ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ اللَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلَاۤ إِنَّهَا قُرْبَةُ لَّهُمُّ

ﷺ ﴿ نُّومِنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَهُمْ وَمَاوَلَهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

( يُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

الإبدال والإخفاء

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَن رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَمِمَّنُ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۗ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمٌّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ ١ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ عَمَلَا صَلِحَا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ خُذُ مِنْ أُمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمَ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ا ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ و وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْر ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

الله ﴿ صَلَوَاتِكَ ﴾

أبو جعفر بواو مفتوحة بعد اللام وكسر التاء على الجمع.

الله ﴿ وَيَاخُذُ ﴾

الله والمومِنُونَ أبو جعفر بالإبدال فيهما.

﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ أبو جعفر بحذف الواو. ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

۞﴿ وَرِضُوانِ خَيْرٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدَاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُلٌ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى ﴿ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ۞ لَا تَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيةً فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ١ أَفَمَنُ أُسَّسَ بُنْيَانَهُ و عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرضُونِ خَيْرٌ أُم مَّنْ أُسَّسَ بُنْيَنَهُ و عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَٱنْهَارَ بِهِ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ ٥ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمُ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۗ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَلةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانَّ وَمَنْ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ۖ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ - وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

ٱلتَّنْبِبُونَ ٱلْعَبِدُونَ ٱلْحَمِدُونَ ٱلسَّنْبِحُونَ ٱلرََّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أَوْلَى قُرۡبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَ أَنَّهُ و عَدُو لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ

قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ اللهِ

المُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

١ الْعُسْرَةِ أبو جعفر بضم السين. ﴿ تَزِيغُ ﴾

أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

وَعَلَى ٱلشَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ } ذَالِكَ بأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا فَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةَ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةَ وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً ۗ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

#### الله ﴿ يَظُونَ ﴾

أبو جعفر بإسقاط الهمزة مع واو لينة.

#### ﴿ مَوْطِيًا ﴾

أبو جعفر له فيها وجمان بالتحقيق وهو المقدم والإبدال ياءً. والوجمان في الطيبة.

ألُمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذَا مَآ أَنزلَتُ سُورَةُ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَندِهِ ۚ إِيمَنَا ۚ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَهُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَفِرُونَ ١ أُوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمۡ يَذَّكُّرُونَ ١ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةُ نَّظَرَ بَعْضُهُمۡ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَلْكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لا إِلَاهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١

﴿ بِٱلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

#### سُورَة يونس

مد التعظيم من الطيبة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلنَّاسَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمۡ ۖ قَالَ ٱلْكَلفِرُونَ إِنَّ هَلذَا لَسَحِرٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُو يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسُطِّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ١

سورة يونس

٥٤ (الر)

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

٥ ﴿ لَسِحْرٌ ﴾

أبو جعفر بكسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء.

﴿ تَذَّكُرُونَ ﴾ أبو جعفر بتشديد الذال.

أَنَّهُو ﴾ أبو جعفر بفتح الهمزة.

أبو جعفر بالنون بدل الياء.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمُ عَنْ ءَايَتِنَا غَفِلُونَ ۞ أُوْلَتِبِكَ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُّ تَجُرى مِن تَحُتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ دَعُولهُمْ فِيهَا سُبْحَلنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ و مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرّ مَّسَّهُ و كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٣ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

﴿ مَاوَنَهُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ لِيُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الِقَآءَنَا ٱلتِ ﴾ ﴿ لِقَآءَنَا ٱلتِ

أبو جعفر بالإبدال ألفاً وصلاً.

﴿ بِقُرْءَانِ غَيْرٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ لِي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

﴿ نَفُسِيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

ش﴿ لَبِثتُ ﴾

أبو جعفر بالإدغام.

١

أبو جعفر بضم الباء وحذف

وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱحُتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِلَهُ وَ مِن تِلْقَآيِ نَفُسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ و عَلَيْكُمُ وَلا أَدْرَىٰكُم بِهِ ۚ فَقَدْ لَبِثُتُ فِيكُمُ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ } أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيٰتِهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُلآءِ شُفَعَوُّنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلُ أَتُنَبُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَ حِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرينَ ٥

الله ﴿ يَنشُرُكُمُو ﴾ أبو جعفر بفتح الياء ونون ساكنة وابدال السين شينأ مضمومة وحذف الياء بعد السين.

> أبو جعفر بضم العين.

ا کُلُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

١٤٥٥ وكي الله

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم له،

والتسهيل ﴿ يَشَاءُ إِلَىٰ ﴾ والوجمان في الطيبة.

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَا قُل ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر ۗ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا ريحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١ فَلَمَّآ أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقُّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبَّعُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنْهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأُمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥

711

﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعَا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَنَمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ اللهِ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتُ وَرُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنهُمُ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۗ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١ كَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٣

أبو جعفر بزيادة ألف بعد الميم على الجمع.

﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

مد التعظيم من الطيبة

أبو جعفر بالإبدال.

#### اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِيِّ المِلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ ال

أبو جعفر بإسكان الهاء. ولابن جاز من الطيبة وجمان: بإسكان الهاء، واختلاس فتحة الهاء.

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَبْدَوُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَأَنَّى تُؤُفَكُونَ ١ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقَّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهُدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أُمَّن لَّا يَهِدِّيٓ إِلَّا أَن يُهْدَى ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلَّهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَلَيْهِ مَا لَعَلَمُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُويلُهُ و كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمُّ أَنتُم بَرِيِّعُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا ْبَرِيَّءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

الله ﴿ فَاتُواْ ﴾

# الم ﴿ يَاتِهِمُ تَاوِيلُهُ ﴿ كَاتِهِمُ تَاوِيلُهُ ﴿

الله يُومِنُ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

الله ﴿ بَرِيُّونَ ﴾

﴿ بَرِيُّ ﴾

من الطيبة أبو جعفر له وجمان فيها: بالإبدال ياءً وادغامها في الأولى، بالهمز مثل حفص.

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئَا وَلَاكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

ا وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ

بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ٥ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَآءَ

رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي

ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ

فَلَا يَسۡتَئۡخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسۡتَقۡدِمُونَ ۞ قُلۡ أُرَءَيۡتُمۡ إِنۡ

أَتَلَكُمْ عَذَابُهُ و بَيَئًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ

ا أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ عَ أَلْكُنَ وَقَدُ كُنتُم بهِ عَ الْكُن وَقَدُ كُنتُم بهِ تَسْتَعْجِلُونَ ١ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ

تُجُزَوُنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ۞ ۞ وَيَسْتَنْبِغُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ اللَّهِ عَلَى الْ

قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ و لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزينَ ٣

الله المحمد المحمد الله المحمد الله أبو جعفر بالنون.

( جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة

﴿ يَسْتَلْخِرُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

٥٠ ﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ أبو جعفر بالتسهيل.

١٠٠٥ ﴿ ءَآلَانَ ﴾

ابن وردان بالنقل. وله من الطيبة وجمان: النقل، والهمز.

ويختص وجه الغنة عند اللام والراء مع النقل في ٱلْحَانَ ولا تجوز مع التحقيق للهمزة.

الله وكَيْسْتَنْبُونَكَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وضم

﴿ وَرَبِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلُ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبرَحْمَتِهِ عَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمٌّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُ ونَ ﴿ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ١ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ تَجُمَعُونَ ﴾ أبو جعفر بالتاء بدل الياء. ﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ أبو جعفر بالتسهيل.

﴿ شَانِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أَلَآ إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفي ٱلْآخِرَةِۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَّاءَ إِن يَتَّبعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۗ سُبْحَانَهُ ۗ هُوَ ٱلْغَنيُّ ۖ لَهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَنِ بِهَنذَأَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَكُ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١

رَّ ﴿ شُرِكَاءَ إِن ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ

عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِاَيْتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ١ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنُ أَجْرً إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ و فَ ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمُ خَلَيْهِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِايَتِنَا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ـ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ۚ فَجَآءُوهُم بِٱلۡبَيّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِۦ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِ بِعَايَتِنَا فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَلذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَكُمُّ أُسِحُرُ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَجِئُتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا

وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا

﴿ لِيُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أَجِيتَنَا ﴾ ﴿ بِمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١

الإبدال والإخفاء

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ ١ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ١٠٠ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ١ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا فِتُنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وزينَةَ وَأُمُوالًا فِي ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰۤ أَمْوَالِهِمْ وَٱشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤُمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله ﴿ فِرْعَوْنُ آوتُوني ﴾ أبو جعفر بالإبدال واوأ

#### الله ﴿ جِيتُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ به عَ أَلْسَحُرُ ﴾

أبو جعفر بصلة هاء الضمير، وزاد همزة استفهام في ٱلسِّحُرُ وله في همزة القطع وجمان الإبدال ألفاً مع المد المشبع، والتسهيل ﴿ بِهِ ءَ أَلْسِّحُرُ ﴾

## المُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

٥ (ليَضِلُوا)

أبو جعفر بفتح الياء. ﴿ يُومِنُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ إِسْرَ آ بِيلَ ﴾ كله. أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

#### ﴿ عَآلَانَ ﴾

ابن وردان بالنقل. وله من الطيبة وجمان: النقل، والهمز. ويختص وجه الغنة عند اللام والراء مع النقل في ٱلْكَنْنَ ولا تجوز مع التحقيق للهمزة.

المن خَلْفَكَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

الله ﴿ بَوَّانَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ كُلِمَكُ ﴾

أبو جعفر بزيادة ألف بعد الميم على الجمع.

﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ ٥ وَجَاوَزُنَا بِبَنِيَ إِسُرَآءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ و بَغْيَا وَعَدُوّاً حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ عَامَنتُ أَنَّهُو لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنَتُ بِهِ عَبُوٓاْ إِسُرَّعِيلَ وَأَنَا ْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ عَآلَئنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَفِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا ٓ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلْحُقُّ مِن رَّبَّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

الإبدال والإخفاء

فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعۡنَـٰهُمۡ إِلَىٰ حِينِ ۞ وَلَوُ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمُ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا تُغْنِي ٱلْآئِتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلَ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ قُلُ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِيني فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىكُمٌّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الله ﴿ مُومِنِينَ ﴾

الله المعرض المعرض المحمد المعرض المعرضة المعر

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

الله ﴿ قُلُ ٱنظُرُواْ ﴾

أبو جعفر بضم اللام وصلاً.

﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

۞﴿ نُنجّ ﴾

أبو جعفر بفتح النون الثانية وتشديد الجيم.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ عَن وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحُقُّ مِن رَبِّكُمُ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ مِن رَبِّكُم فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ مَا يُوحَى فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿ وَٱتّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَى يَخْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿

## سُورَة هود

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرِّ كِتَابُ أُحْكِمَتُ ءَاكِتُهُ وَثُمَّ فُصِلَتُ مِن لَّـ دُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَّا تَعْبُدُوۤ اللَّهُ إِنَّنِي لَكُم مِّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ الْإِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَعَا حَسَنَا وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ الْإِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَعَا حَسَنَا إِلَى ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَعَا حَسَنَا إِلَى ٱجْلِ مُّسَمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِى فَضُلِ فَضُلَهُ وَإِن تَولَوْا فَإِنِي إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمُ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۞ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمُ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۞ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلاّ إِنَّهُمْ يَتُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمُا يُعْلِئُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞ وَمَا يُعْلِئُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء.

سورة هود

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

﴿ حَكِيمِ خَبِيرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

(ش)﴿ وَيُوتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ فَإِنِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

الله وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ و عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَلذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَبِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُوٓ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَبِنْ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ و لَيَّوسٌ كَفُورٌ ٥ وَلَبِنْ أَذَقْنَهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِّيٍّ إِنَّهُ ولَفَرحُ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

٧ ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

٨ ﴿ يَاتِيهِمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ يَسُتَهُزُونَ ﴾ أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة. ﴿ عَنَّى ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

﴿ فَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالًا قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَتِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ ٣ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّلَّ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ أَعْمَلَهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَلطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كَتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَنِيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْلَنَبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبَّهِمُ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَدُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ١

﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

الإبدال والإخفاء

١٠٠٠ ( يُضَعَّفُ ﴾ أبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين.

۞﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ أبو جعفر بتشديد الذال. أبو جعفر بفتح الهمزة. النَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً. الرّاي ﴿ الرّاي ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ أبو جعفر بالتسهيل. ﴿ فَعَمِيَتُ ﴾ أبو جعفر بفتح العين وتخفيف الميم.

أَوْلَنَبِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ١ أُولَـ إِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ اللَّهِ جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ أُوْلَىٰٓإِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةُ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٥٥ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمّ وَٱلۡبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَن لَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرَا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلُ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ۞ قَالَ يَلْقُومِ أُرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلني رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرهُونَ ١

وَيَقَوْمِ لَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۗ إِنۡ أَجۡرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ١ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيٓ أَنفُسِهِمْ إِنِّيٓ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا فَأُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيّ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُريدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلَّهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىَّ إِجْرَامِي وَأَنَاْ بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُجُرمُونَ ١ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّامَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ۞

الله ﴿ وَلَكِنَّى ﴾ أبو جعفر بفتح الياء. ۞﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ أبو جعفر بتشديد الذال. المرا يُوتِيَهُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ إِنِّي إِذًا ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً. الله يَاتِيكُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهما. الله المُصْحِيّ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء. من الطيبة أبو جعفر له

في الأولى، بالهمز مثل الله المومِنَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وجمان: بالإبدال ياءً وادغامما

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأً مِّن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اللهُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ ۚ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠٥ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجُرِلْهَا وَمُرْسَلْهَأْ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَهِيَ تَجُرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَلِبُنَى ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ قَالَ سََّاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ١ وَقِيلَ يَاأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَاسَمَآءُ أَقُلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ و فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْني مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحُقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ ١

اليهِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ كُلِّي ﴾

أبو جعفر بكسر اللام دون تنوين.

الله ( مُجْرَبها )

أبو جعفر بضم الميم وفتح الراء بلا إمالة.

الله ﴿ وَهُيَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ يَابُنَى ﴾

أبو جعفر بكسر الياء الأخيرة.

﴿ ٱرْكَبْ مَعْنَا ﴾

أبو جعفر بالإظهار.

و وكسماء وقلعي

أبو جعفر بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

المَا عَمَلُ غَيْرُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

## ﴿ تَسْعَلَنَّ ﴾

أبو جعفر بفتح اللام وتشديد النون وكسرها وإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً.

﴿ إِنِّي ﴾ معاً.

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

## اللهِ غَيْرهِ عَهُ اللهِ عَيْرةِ عَهُمْ اللهِ عَيْرةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَيْرةِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ

أبو جعفر بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

## الله فكرني ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

الله ﴿ جِيتَنَا ﴾ ﴿ بِمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ اللَّهِ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّى أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّيَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لَى بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُنيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرينَ ١ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأَمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبُل هَنَا أَفَاصُبِر ﴿ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَلقَوْمِ لَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجُرمِينَ ۞ قَالُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكَيْ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٣

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

٥ ﴿ إِنِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

٤٠٠٤ ( بَرِيُّ ﴾

من الطيبة أبو جعفر له وجمان: بالإبدال ياءً وادغامما في الأولى، بالهمز مثل

الله ﴿ قَوْمَا غَيْرَكُمُو ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ جَآءَ أَمُرُنَا ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة

﴿ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الثانية.

اللهِ غَيْرهِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوّءٍ ۖ قَالَ إِنِّ أَشُهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ٥ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُوني جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ا فَإِن تَوَلَّوا فَقَد أَبْلَغْتُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلْيُكُمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُّ ا وَيَسْتَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ و شَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١ وَتِلْكَ عَادًّ جَحَدُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ وَعَصَواْ رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّار عَنِيدٍ ٥ وَأُتْبِعُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودِ ۞ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَلقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُمَّ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ مُجِيبٌ ۞ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَنذَأَ أَتَنْهَانَآ أَن نَّعُبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفي

شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُريبِ ١

ملاحظة: آية 🧐 ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

الله ﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ ﴿ فَيَاخُذَكُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها. الله وعد عنير الله

الله ﴿ وَمِن خِزْي ﴾ بالإخفاء فيهما. الله ﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾

أبو جعفر بالتسهيل.

الله ﴿ تَاكُلُ ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ يَوْمَبِذٍ ﴾ أبو جعفر بفتح الميم.

الله ﴿ ثُمُودًا ﴾

أبو جعفر بتنوين فتح.

الله ﴿ وَرَآءِ إِسْحَلَقَ ﴾ أبو جعفر بتسهيل الثانية.

﴿ يَعُقُوبُ ﴾

أبو جعفر بضم الباء.

قَالَ يَلْقَوْمِ أَرْءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكٰي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۗ فَمَا تَزيدُونَني غَيْرَ تَخْسِير اللهِ وَيَتَقَوْمِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيَّ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَريبٌ ا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ ١ فَلَمَّا جَآءَ أُمُرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنُ خِزْي يَوْمِبِذٍّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَويُّ ٱلْعَزيزُ اللهِ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَاثِمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَّ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله لِّـثَمُودَ ۞ وَلَقَدُ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمَاۗ قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَٱمْرَأْتُهُ و قَآبِمَةُ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَكَهَا بإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ١

الله الله الله الله الله

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

الله ﴿ جَآءَ أَمْرُ ﴾

وأبو جعفر بتسهيل الهمزة

﴿ عَذَابٌ غَيْرُ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ سَيۡ ءَ ﴾

أبو جعفر بالإشمام.

﴿ تُخُزُونِ ﴾

أبو جعفر بإثبات الياء

﴿ ضَيْفِي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

﴿ فَأَسْر ﴾

أبو جعفر بهمزة وصل بدل

قَالَتْ يَوَيْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُو عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُو حَمِيدٌ هَجِيدٌ ١ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ۞ يَنَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَآً إِنَّهُ و قَدْ جَآءَ أُمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ۞ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلاَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ١ وَجَاءَهُ و قَوْمُهُ و يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِّ قَالَ يَقَوْمِ هَنَوُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ ۞ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَى رُكُن شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمُ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ۚ إِنَّهُ و مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ ١

فَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۗ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدِ ۞ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُمِّ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۗ إِنِّي أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطِ ١ وَيَقَوْمِ أُوفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطُّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأُمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَنَّوُّا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَآ أُريدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا

السَّتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

#### ﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

## اللهِ غَيْرِهِ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

## ﴿ إِنِّي ﴾ معاً.

أبو جعفر بفتح الياء.

#### الله ﴿ مُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ أَصَلَوَاتُكَ ﴾

أبو جعفر بألف بعد الواو على الجمع.

#### ﴿ تَامُرُكَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ نَشَنَوُا وِنَّكَ ﴾

أبو جعفر على وجَمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم له، والتسهيل

# ﴿ نَشَتَوُا إِنَّكَ ﴾

# ﴿ أَرَ•يَتُمُو ﴾ أبو جعفر بالتسهيل.

﴿ تَوْفِيقِي ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

ملاحظة: ۞﴿ مُّؤُّ مِنِينَ ﴾ رأس آية للمدني، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ شِقَاقِيَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

> اله ﴿ أَرَهُ طِيَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء. ﴿ وَٱتَّخَذتُّمُوهُ ﴾ أبو جعفر بالإدغام. الله الله الله الله أبو جعفر بالإبدال. ﴿ جَآءَ أَمُرُنَا ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة.

وَيَقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفَا ۗ وَلُولَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكَ ۗ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزيز ۞قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهُريًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَيَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَى اللَّهِ مَا يَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلُ مُوفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا خَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَثِمِينَ ٥ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ۞ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ -فَٱتَّبَعُوٓا أُمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَاۤ أُمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١

يَقُدُمُ قَوْمَهُ و يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُٱلْمَوْرُودُ ا وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِئْسَ ٱلرَّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ الله عَلَيْكُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ وعَلَيْكُ مِنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدُ ٥ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمُ فَمَآ أَغۡنَتُ عَنْهُمُ عَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أُمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ۞ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ ٓ أَلِيمُ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّمَنُ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةِ ۚ ذَالِكَ يَوْمُ مَّجُمُوعٌ لَّـهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ - فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُريدُ ١٠٥٥ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَا دَامَتِ

ٱلسَّمَكَواتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُوذِ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ وَبِيسَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ جَآءَ أَمُرُ ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

# الله ﴿ وَهُيَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

# 

أبو جعفر بالإخفاء.

## الله المُوخِرُهُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال واواً مفتوحة.

#### 📆 ﴿ يَاتِ ٤

أبو جعفر بالإبدال وإثبات الياء وصلاً.

# ﴿ سَعِدُواْ ﴾

أبو جعفر بفتح السين.

# ﴿عَطَّآءً غَيْرَ ﴾

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُ لَآءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوفِّيَنَّهُمُ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمَّ إِنَّهُ وبِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكَنُوٓا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِّ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلنَّاكِرِينَ ١ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنجَيْنَا مِنْهُمُ ۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجُرِمِينَ ١ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

﴿ وَزُلُفًا ﴾ أبو جعفر بضم اللام.

#### الله ﴿ بِقُيَةٍ ﴾

ابن جماز بكسر الباء وإسكان القاف وتخفيف الياء. وَلَوُ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةَ وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ٥ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ

جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ

أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَندِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ

وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ا

#### سُورَة يوسف

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرِّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ فَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ فَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ﴿ إِنْ كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ إِنِي رَأَيْتُهُمُ لِي سَجِدِينَ عَصَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمُ لِي سَجِدِينَ ﴾

اللَّهُ ومِنِينَ ﴾

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

الله ﴿ يَرْجِعُ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وكسر الجيم.

سورة يوسف

٥٤ (الر)

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

المالية المالية المالية المالية

أبو جعفر بفتح التاء وصلاً، ووقفاً بالهاء.

﴿ يَنَأَبُه ﴾

﴿ أَحَدَ عُشَرَ ﴾

أبو جعفر بإسكان العين.

ملاحظة: آية ۞: ﴿ مُخْتَلِفِينَ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

﴿ عَامِلُونَ ۞ ﴾ يعده المدني الأول فهي رأس آية عند أبو جعفر.

قَالَ يَابُنَى لَا تَقْصُصُ رُءُيَاكَ عَلَىۤ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَنِ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقً ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ لَّقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ } عَايَتُ لِلسَّابِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَال مُّبِينِ ۞ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ٥ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَـٓأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَننَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَاصِحُونَ ١ أُرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ١ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بهِ ـ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ ٣ قَالُواْ لَبِنُ أَكَلَهُ ٱلذِّئِبُ وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ١

#### ٥ ﴿ يَابُنَى ﴾

أبو جعفر بكسر اليّاء وصلاً.

#### ﴿ رُيَّاكَ ﴾

أبو جعفر أبدل الهمزة واوأ ثم قلبها ياءً وأدغمها بالتي بعدها.

# ١ ﴿ تَاوِيلِ ﴾

أبو جعفر بالأبدل.

# ﴿ مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ ﴾

أبو جعفر بضم نون التنوين وصلاً.

#### ﴿ غَينبَتِ ﴾

أبو جعفر بالألف بعد الباء على الجمع.

الله في المنكا في أبو جعفر بالإبدال، وأدغم النون في النون إدغاماً كاملاً دون روم أو إشمام.

# ١٤ ﴿ يَرْتَعِ ﴾

أبو جعفر بكسر العين.

# ١

أبو جعفر بفتح الياء الأخيرة وصلاً

﴿ يَاكُلُهُ ﴾ ﴿ ٱلذِّيبُ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءَ يَبْكُونَ ١ قَالُواْ يَآأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّخُبُّ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۞ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ ـ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا فَأَرْسَلُواْ وَاردَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوَهُ ۚ قَالَ يَبُشُرَىٰ هَنَا غُلَمُ ۚ وَأُسَرُّوهُ بِظَعَةً ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَىٰهُ مِن مِّصۡرَ لِٱمۡرَأَتِهِ ٓ أَكۡرِمِي مَثُونَهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا ۚ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ - وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

#### (فَيُلِبُتِ ﴾ فَيُلِبُتِ

أبو جعفر بالألف بعد الباء على الجمع.

## ﴿ ٱلذِّيبُ ﴾

## ﴿ بِمُومِنِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

#### الله ﴿ يَابُشُرَاى ﴾

أبو جعفرىإلف بعد الراء ثم ياء مفتوحة وصلاً.

#### شر تَاوِيلِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ش ﴿ هِيتَ ﴾

أبو جعفر بكسر الهاء ثم ياءً مدية.

﴿ رَبِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

الله وَاللَّهُ حُشَاءَ إِنَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللّ

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله المخاطِينَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة.

وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفُسِهِ - وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ و رَبِّي أَحْسَنَ مَثُوَايُّ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ } وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَنَهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنُ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن دُبُر فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُو قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُو مِن كَيْدِكُنَّ ۚ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ اللهُ وَقَالَ فِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَلْهَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال عَن نَّفْسِهِ - قَد شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَلْهَا فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ٣

#### الله مُتَّكًا ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وتنوين الكاف.

## ﴿ وَقَالَتُ ﴾

أبو جعفر بضم التاء وصلاً.

📆 ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. أبو جعفر بفتح الياء. ﴿ أَرَىٰنَ ﴾ معاً. أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

## ﴿ نَبِينَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال. وله من الطيبة وجمان: الإبدال والتحقيق كحفص.

## الله المُرْزَقَانِهِ ﴾

ابن وردان بدون صلة. ولابن وردان من الطيبة وجمان: بكسر الهاء دون صلة. والكسر مع الصلة.

#### ﴿ رَبِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرْنَهُ و وَقَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَاذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ اللَّهِ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ عَ فَٱسْتَعْصَمْ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١٠٠٠ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَني كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ فَٱسْتَجَابَ لَهُ و رَبُّهُ و فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ و حَتَّىٰ حِين و وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَلْنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَلِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۚ نَبِّغْنَا بِتَأُويلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَّأُتُكُمَا بِتَأُويلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَاْ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَني رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّـا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ٣

🗗 ﴿ رَاسِي ﴾ ﴿ تَاكُلُ ﴾ ﴿ بِتَاوِيلِهِ ۦٓ ﴾ معاً.۞ ﴿ يَاتِيكُمَا ﴾معاً. ﴿ نَبَّاتُكُمَا ﴾ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ ءَابَآءِي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً. ارْبَابٌ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ سُنُبُلَتِ خُضْر ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ ٱلْمَلَأُ وَفُتُونِي ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

﴿ رُبَّنِيَ ﴾ ﴿ لِلرُّبَّا ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة واوأ ثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية فيهما.

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشُركَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ يَصَاحِيَ ٱلسِّجُن ءَأَرُبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ } إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكَ عَلَى السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ و خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأَكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأُسِهِ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ١ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْني عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَبِثَ فِي ٱلسِّجُن بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّى أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءُينِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءُيَا تَعْبُرُونَ ۗ

الله فَتَاكُلُ ﴾ ﴿ رَّاسِهِ عِنْ ﴿ يَاكُلُهُنَّ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم.

الإبدال والإخفاء

## وَيْ إِ أَنَا لِهِ

أبو جعفر بإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

# اله (سُنْبُلَتِ خُضْرٍ)

أبو جعفر بالإخفاء.

# ﴿ لَّعَلِّيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

#### ابًا ﴾ دابًا

أبو جعفر بإسكان الهمزة ثم إبدالها.

## ٣٠ ﴿ ٱلْمَلِكُ ٱوتُونِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال واواً.

#### الكن الله

ابن وردان بالنقل. وله من الطيبة وجمان: النقل، والهمز. ويختص وجه الغنة عند اللام والراء مع النقل في ٱلْــَـَـنَ ولا تجوز مع التحقيق للهمزة.

قَالُوٓا أَضْغَكُ أَحْلَمِ وَمَا نَحُنُ بِتَأُويِلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأُويلِهِ ـ فَأَرْسِلُونِ ٥ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَادِسَتٍ لَّعَلِّي أُرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحُصِنُونَ ١٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّتُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسُءَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفُسِهِ - قُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزيز ٱلْئَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا ۚ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفُسِهِ عَ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ١

ﷺ (بِتَاوِيلِ ﴾۞﴿ بِتَاوِيلِهِۦ﴾۞﴿ يَاكُلُهُنَّ ﴾۞﴿ تَاكُلُونَ ﴾۞﴿ يَاتِي ﴾معاً.﴿ يَاكُلُنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

السُّوِّءِ إلَّا ﴾

أبو جعفر بتسهيل الثانية. ﴿ نَفْسِيَ ﴾ ﴿ رَبِّيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

المَلِكُ أُوتُونِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال واواً.

٥ ﴿ وَجَآءَ اخْوَةً ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانبة.

۞﴿ أُنِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً. أبو جعفر من الطيبة وجمان: بفتح الياء، وإسكانها.

أبو جعفر بالإبدال ألفاً.

الله ﴿ تَاتُونِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الفِتْيَتِهِ ﴾

أبو جعفر بحذف الألف وابدال النون تاءً.

 وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيَ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَةُ بِٱلسُّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيَ أَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْتُونِي بِهِ مَ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ و قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينُ ۞ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِن ٱلْأَرْضَ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءً ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ وَجَآءَ إِخُوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ ١ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازهِمْ قَالَ ٱئْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمُّ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّى أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَأْتُونِي بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىۤ أَهْلِهِمُ لَعَلَّهُمۡ يَرْجِعُونَ ا فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ و لَحَفِظُونَ ١

الما حفظا ﴾

أبو جعفر بكسر الحاء واسكان الفاء دون ألف.

#### ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

## 

أبو جعفر بالياء وصلاً فقط، ولا يخفى الإبدال له.

# ﴿ لَتَاتُنَّنِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ إِنِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

# ﴿ أَنَا أَخُوكَ ﴾

أبو جعفر بإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبُلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمُ وَجَدُواْ بِضَعْتَهُمُ رُدَّتُ إِلَيْهِم ۗ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا نَبْغِي ۗ هَاذِهِ ع بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ۗ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۗ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ۞ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ و مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَتُنَّنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمٍّ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمُ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١ وَقَالَ يَابَنيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَاحِدِ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابِ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۗ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلَهَا ۚ وَإِنَّهُ و لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَحُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيَ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

۞﴿ مُوذِّنُّ ﴾

الم

أبو جعفر بالإبدال فيها.

فَلَمَّا جَهَّزَهُم جِهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ١٠ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِـ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ - زَعِيمُ ١ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرقِينَ ١٠ قَالُواْ فَمَا جَزَرَةُهُ ٓ إِن كُنتُمْ كَذِبِينَ ١ قَالُواْ جَزَرَقُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَرُوُهُ وَ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أُخِيةٍ كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞ ۞ قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّـهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَوَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ٓ أَبَا شَيْخَا كَبِيرَا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

#### ٥ ﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

أبو جعفر بالإبدال ياءً للهمزة

أبو جعفر بالإبدال ياءً للهم الثانية.

## ﴿ لِيَاخُذَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ دَرَجَاتِ مَن ﴾

أبو جعفر بكسر التاء دون تنوين. قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ ٓ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسۡتَيْءَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمُ تَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمُ قَدُ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأُذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحُكُمَ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١ ٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٓ أَبِيكُمۡ فَقُولُواْ يَـٰٓأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهدُنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۞ وَسُئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقُبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمُ وَقَالَ يَآأَسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَشُكُواْ بَقي وَحُزُنِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

الله ﴿ نَّاخُذَ ﴾

﴿ يَاذَنَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

﴿ لِيَ أَبِي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً

﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ يَاتِينِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ وَحُزُني ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

يَبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيُعَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ و لَا يَاٰيْكَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّرْجَلةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمُ جَاهِلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَعِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۗ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَلذَآ أَخِي ۚ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۚ إِنَّهُ مِن يَتَّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ مِيغَفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ

لَوْلَآ أَن تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ وَجِينَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

١٠٥٠ ﴿ إِنَّكَ ﴾

أبو جعفر بهمزة واحدة مكسورة.

اله ﴿ لَخَاطِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة.

اله ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

المرياتِ ﴿ وَاتُونِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الإبدال والإخفاء

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَى وَجُهِهِ عَلَا وَجُهِهِ عَلَا تَكَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٌّ إِنَّهُو هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ و سُجَّدَا ۗ وَقَالَ يَكَأُبَتِ هَٰذَا تَأُوِيلُ رُءُيكي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّآ وَقَدُ أُحْسَنَ بِي إِذْ أُخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْني وَبَيْنَ إِخُوتِيَّ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُو هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٥٥ وَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَني مِنَ ٱلْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُولِل ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّني مُسْلِمَا وَأَلْحِقْني بٱلصَّلِحِينَ ١ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١ وَمَآ أَكْتَرُ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

## الله ﴿ إِنِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

#### ﴿ خَاطِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة.

#### ﴿ رَبِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

#### 

أبو جعفر بفتح التاء وصلاً، وبالهاء وقفاً.

# الله ﴿ تَاوِيلُ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ رُبَّلِيَ ﴾

أبدل الهمزة واواً ثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية.

#### ﴿ بِيَ ﴾ ﴿ إِخُوتِيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلأ

# ﴿ يَشَاءُ ونَّهُ و ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم.

## والتسهيل ﴿ يَشَاءُ إِنَّهُو ﴾

الله بِمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم.

ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١

الإبدال والإخفاء

📆 ﴿ وَكَادِبن ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

الله ﴿ يُومِنُ ﴾

الله ﴿ تَاتِيَهُمُو ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

🕅 ﴿ سَبِيلَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

الله الموحى الله

أبو جعفر بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

الله ﴿ فَنُوجِي ﴾

أبو جعفر بنون ساكنة مع الإخفاء بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء ساكنة

ش ﴿ بَاسُنَا ﴾

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا اللَّهُ وَكُلُّهُمْ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۞ أَفَأَمِنُوٓاْ أَن تَأْتِيَهُمۡ غَسْيَةُ مِّن عَذَاب ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلْ هَنذِهِ - سَبِيلِيِّ أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱتَّبَعَني ۖ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُتُوجِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْئُ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ حَتَّى إِذَا ٱسۡتَيْءَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمُ قَدۡ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَآءً وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّـأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِّ

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ

يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

#### سورة الرعد

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ۗ وَٱلَّذِيّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ ۗ كُلُّ يَجُرى لِأَجَل مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمُ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَرَا ۗ وَمِن كُلّ ٱلشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ لِيُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَورَاتُ وَجَنَّكُ مِّنُ أَعْنَب وَزَرْعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أُءِذَا كُنَّا تُرَبًّا أُءِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ ۗ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُّ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمُّ وَأُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ سورة الرعد ٥٤ الرعد

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

المروزرع وَنَخِيلٍ

صِنْوَانِ وَغَيْرِ ﴾

أبو جعفر بتنوين كسر في الثلاث كلمات وكسر الراء في الأخيرة.

﴿ تُسۡقَىٰ ﴾

أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

۞﴿ إِذَا – أُر • تَّا ﴾

أبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الكلمة الثانية.

ملاحظة: ﴿ جَدِيدٍ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبّهِ عَ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ ۗ وَلِكُلّ قَوْمٍ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُّ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ و بِمِقْدَارِ ۞ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءُ مِّنكُم أِنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ع وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ١٠ لَهُ وَ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلْمِهِ عَلْمَا يَحْفَظُونَهُ و مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ - مِن وَالٍ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعُدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَامِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ٣

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله ومِن خَلْفِهِ ﴾

الله في خيفَتِهِ عَلَيْهِ مِن خِيفَتِهِ عَلَيْهِ اللهِ عَفْر بالإخفاء فيها.

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

لَهُو دَعْوَةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهُ-وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ١ ١٠ السَّمَاوَاتِ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذْتُم مِّن دُونِهِ عَ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَن وٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُل ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهِّرُ ١ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَالَتُ أَوْدِيَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدُ مِّثْلُهُ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلۡبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَآءً ۖ وَأُمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ و لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَا فَتَدَوْا بِهِّ مَ أُوْلَنَمِكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

رَّ ﴿ أَفَا تَّخَذتُّمُ و ﴾ أبو جعفر بالإدغام.

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ تُوقِدُونَ ﴾ أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

﴿ وَمَاوَلَهُمُو ﴾ ﴿ وَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: ﴿ وَٱلنُّورُ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَىٰٓ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ٥ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ١ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبّهم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَىٰ لِكُمْ عُقْمَى ٱلدَّارِ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَاوَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ وَٱلْمَلَامِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ٣ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْنَى ٱلدَّار ۞ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَنِيكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرحُواْ بِٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبَّهِ - قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَنُ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ۞

ملاحظة: آية ۞: ﴿ مِّن كُلِّ بَابٍ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ٣ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمَمُ لِّـتَتْلُوَاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنَّ قُلُ هُوَ رَبِّي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ١ وَلُو أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَا يُئِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخُلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمٌّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ١ أَفَمَنْ هُوَ قَآبِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِر مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۚ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيل وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ۞ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ اللَّهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ

ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهِ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

رياتي ﴾ أبو جعفر بالإبدال. أبو جعفر بالإبدال. أبو جعفر بضم الدال وصلاً. أستُهُزِي ﴾ أستُهُزِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال. أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالإدغام. ﴿ تُنَبُّونَهُو ﴾ أبو جعفر بضم الباء وحذف

﴿ وَصَدُّواْ ﴾ أبو جعفر بفتح الصاد. ه مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُّ ۗ أُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَكِ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ۗ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشۡرِكَ بِهِ ۚ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبيًّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقٍ ۞ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُوْجَا وَذُرَّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ۞ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِئُ وَعِندَهُ ۚ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ٢ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكُمِهِ - وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعَآ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ أَ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ا

﴿ يَاتِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ وَيُثَبِّتُ ﴾

أبو جعفر بفتح الثاء وتشديد الباء.

الله ﴿ نَاتِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال

﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

الكُلفِرُ ﴾

أبو جعفر بفتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة وحذف الألف بعدها على الإفراد. وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلُ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِ عَلَمُ ٱلْكِتَابِ شَ شَهِ عَلْمُ ٱلْكِتَابِ شَ

سُورَة إبراهيم

#### سورة إبراهيم

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ كِتَكُ أَنْزِلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى السَّهِ الَّذِي الْتُورِ بِإِذُنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيُلُ لِلْكَفِرِينَ مِنْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيُلُ لِلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحُيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحُيوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو لَيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو اللَّهُ وَلَيْدِيرُ ٱلْحُكِيمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا أَنْ أَخْرِجُ الْعَرِيرُ ٱلْحُكِيمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلطُّكُورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِلَى اللَّهُ وَمُنَى وَلَوْ لَلْكَ لَاكُورِ وَذَكِرَهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ أَلِكَ لَاكُورٍ وَذَكِرَهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَاكَ لَلْكَ لَلْكَ لَاكُورٍ وَذَكِرَهُم بِأَيَّامِ الللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الللَّهُ اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعُلِى الللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُورُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

### ٥٤ (الر)

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

### ﴿ ٱللَّهُ ﴾

أبو جعفر بضم هاء لفظ الجلالة.

الله وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

ملاحظة: ﴿ إِلَى ٱلنُّورُ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ إِلَى ٱلنُّورُ۞﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبَّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَيِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُوٓا أَنتُمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمُ فِيٓ أَفْوَاهِهِمُ وَقَالُوٓا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ - وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُريب ۞ ۞ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى ۚ قَالُوٓا ۗ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ عَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَن مُّبِينِ ١

﴿ يَاتِكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَيُوخِّرَكُمُو ﴾ ﴿ فَاتُونَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: ﴿ وَعَادِ وَثَمُودَ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

الإبدال والإخفاء

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحُنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأَتِيَكُم بِسُلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلْنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَآ ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوِّكِّلُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمُ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنُ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۗ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ا وَٱسۡتَفۡتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّار عَنِيدِ ا مِّن وَرَآبِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ١ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ و وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ برَبِّهمُّ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتُ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّـا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

الله ﴿ نَّاتِيكُمُ و ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

المن خَافَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله وكاتيه أبو جعفر بالإبدال. ﴿ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

١ الرّيك ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وألف بعدها علَى الجمع.

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَشَا ﴾ ﴿ وَيَاتِ ﴾ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقُّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْق جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزيز ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَنَوُّا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍۚ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزَعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسۡتَجَبْتُمۡ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنفُسَكُمُ مَّا أَنا بِمُصۡرِخِكُم وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بإِذْنِ رَبِّهِمُّ ۗ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أُصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

( L) & @ أبو جعفر بإسكان الياء.

﴿ أَشُرَكْتُمُونِ ﴾ أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

ملاحظة: آية 🕦: ﴿ بِخَلْقِ جَدِيدِ ﴾ يعدها المدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية،فهي غير معدودة لأبي جعفر.

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَّتُ مِن فَوۡقِ ٱلْأَرۡضِ مَا لَهَا مِن قَرَار ۞ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةَ ۗ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ١ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ٥ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيعُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ أَء قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّار اللهُ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ۞ وَسَخَّرَ

لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ٣

رُّوتِيّ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

المَّارِ كُلِمَةِ خَبِيثَةِ ﴾

﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَتُ ﴾ أبو جعفر بضم نون التنوين

﴿ يَشَاءُ ۞ ۞ وَلَمْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال واوأ مفتوحة.

اله ( وَبِيسَ ﴾

(يَاتِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَاۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ و مِنِّي ۗ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ رَّبَّنَاۤ ا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةَ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِى إِلَيْهِمُ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُم يَشُكُرُونَ ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخُفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ۞ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

٣٠ ﴿ إِنِّي ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً. ﴿ بِوَادٍ غَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً. الله ولِلْمُومِنِينَ أبو جعفر بالإبدال. الله يُوخِرُهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

( يَاتِيهِمُ ) أبو جعفر بالإبدال.

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ١ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِرُنَآ إِلَىٰٓ أُجَلِ قَرِيبِ نَجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أُوَ لَمْ تَكُونُوٓا أَقُسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ١ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ٥ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَزِيزُ ذُو آنتِقَامِ ١ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ هَنَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٥

# إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

## سُورَةُ الحجر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِين ١ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَغۡخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ١٠ لُّو مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِبِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ولَحَفِظُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ١ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ و فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ١٠٠٠ سورة الحجر

٥ ﴿ الَّو ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

الكواك المكاوا الم

٥ ﴿ يَسْتَاخِرُونَ ﴾

﴿ تَاتِينَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما جميعاً.

۞﴿ تَنَزَّلُ ﴾

أبو جعفر بتاء مفتوحة وفتح الزاي المشددة.

﴿ ٱلْمَلَتِيكَةُ ﴾

أبو جعفر بضم التاء المربوطة.

المراياتيهم و

أبو جُعفر بالإبدال.

١

أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة.

آ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَن رَّجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَن ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتُبَعَهُ و شِهَابٌ مُّبِينٌ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَّهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ و بِرَازِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ و وَمَا نُنَزِّلُهُ ۚ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعُلُومِ ۞ وَأَرْسَلُنَا ٱلرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَسۡقَيۡنَكُمُوهُ وَمَاۤ أَنتُمۡ لَهُ وبِخَازِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي م وَنُمِيتُ وَخَن ٱلْوَارِثُونَ ﴿ وَلَقَد عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقُدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَغُخِرِينَ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٥ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ مِّنُ حَمَاٍ مَّسُنُونِ ۞ وَٱلْجَآنَّ خَلَقُنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ و سَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْمِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ١

(ألَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِمُلِمُ

قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ٣ قَالَ لَمْ أَكُن لِلْأَسْجُدَ لِبَشَر خَلَقْتَهُ و مِن صَلْصَل مِّن حَمَاإٍ مَّسنُونٍ ﴿ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين ١ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ اللهُ عَالَم اللهُ اللّهُ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُونِتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أُجْمَعِينَ ٣ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ قَالَ هَاذَا صِرَاطً عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ا لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقُسُومٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخُوانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ٥٠ نَبِيُ عِبَادِيّ أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّعُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

البَشرِ خَلَقْتَهُ و ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

٤٤٠ جُزٌّ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وتشديد الزاي منونة.

﴿ وَعُيُونِ ١٠٠٥ أَدْخُلُوهَا ﴾

أبو جعفر بضم نون التنوين

﴿ مِن غِل ﴾

أبو جعفر بالإخفَاء.

والمراز نبي

أبو جعفر بالإبدال ياءً.

﴿ عِبَادِيَ أَنِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ١ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبّهِ ٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ا قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ا قَالُوٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ مُّجُرمِينَ ١٤ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا آمْرَأَتَهُ وَ قَدَّرْنَاۤ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَبِرِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ عَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلَ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ۞ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلآءِ مَقُطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۞ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَلَوُلآءِ ضَيْفي فَلَا تَفْضَحُونِ ۞ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ ١ قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَن ٱلْعَلَمِينَ

﴿ جَآءَ • الَّ ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

الله المستعملة ا

أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بهمزة وصل.

﴿ تُومَرُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَجَاءَ أَهُلُ ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ بَنَاتِيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

٧٠ ﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

بٱلْحُقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةً ۖ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعَا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ١ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ عَ

> ه ﴿ إِنِّي ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

قَالَ هَنَوُٰلَآءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلمُؤْمِنِينَ ٥ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ا فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ وَ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ١ فَمَآ أَغُنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا

أَزْوَاجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلُ إِنِّى أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ كَالْمُ الْمُقْتَسِمِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُعْلَى كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمُولِينَا كَالْمُولِينَا كَالْمُولِينُ كَالْمُولِينِينَ كَالْمُولِينَا كَالْمُولِينَا كَالْمُولِينَا كَالْمُؤْلِينِينَا كَالْمُولِينِينَا كَالْمُولِينَا كَالْمُولِينَا كَالْمُلْكُولِينَا كَالْمُولِينَا كُلْمُعْلِينِينَ كَالْمُولِينِينَا كَالْمُولِينَا كَالْمُولِينَا كَالْمُولِينِينَا كَالْمُؤْلِينِينَا كَالْمُولِينِينَا كَالْمُولِينِينَا كَالْمُولِينَا كَالْمُولِينَا كَالْمُؤْلِينِينَا كَالْمُولِينِينَا كَالْمُولِينَا كَالْمُؤْلِينَا كَالْمُؤْلِينَا كَالْمُولِينِينَا كَالْمُؤْلِينِ كَالْمُؤْلِينِينَا كَالْمُؤْلِينِينَا كَالْمُؤْلِينِينَا كَالْمُؤْلِينِينَا كَالْمُؤْلِينِينَا كَالْمُؤْلِينِينَا كَالْمُؤْلِينِينَا كَالْمُؤْلِينِينَا الْمُؤْلِينَا الْلِينِينَا كَالْمُؤْلِينَا كَالْمُؤْلِينِينَا كَالْمُؤْلِ اللَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمُ اللَّهِ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ اللَّمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ اللَّمُ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ اللَّهِ عِلَمُ وَلَقَدُ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ لَلَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَوِّفَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَوْفَ مَعَ اللَّهِ يَلُونَ عَمْ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿

#### سُورَةُ النحل

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَتِنَ أَمْرُ ٱللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللّهَ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتْ عِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ تَأْنُ ٱلْمَلَتْ عَنَا أَنْهُ وَلاّ إِلَهَ إِلاّ أَنَا فَٱتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ عِبَادِهِ تَأْنُ أَنَا فَٱتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ عَبَادِهِ تَأْنُ أَنَا فَاتَتَقُونِ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَنْعَلَمَ اللّهُ مَنْ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينُ ﴿ وَٱلْأَنْعَلَمَ اللّهُ اللّهُ مَنْ فَعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ خَلُونَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ خَلُونَ خَلُونَ خَلُونَ خَلُونَ عَلَى عَمَّا يَشْعِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ خَلُونَ خَلَقَهَا لَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞

الله شومر ﴾ أبو جعفر بالإبدل.

أبو جعفر بحذف الهمزة.

﴿ يَاتِيكَ ﴾ أبو جعفر بالإبدل.

سورة النحل

الله الأولى المرابعة المرابعة

﴾ ﴿ بِشَقِّ ﴾ أبو جعفر بفتح الشين. مرج

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخِيلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ٥ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَنْهُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ كَمَّا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ -وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١

﴿ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ ﴾ أبو جعفر بفتح الميم وتنوين كسر.

> اَبُو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ لِتَنَاكُلُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدل.

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ا أَفَمَن يَخُلُقُ كَمَن لَّا يَخُلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ۞ أَمُونَ ۗ غَيْرُ أَحْيَآءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَ حِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ١ كَن مَا يُسِرُّونَ وَمَا مُسْتَكْبِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْر عِلْمِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ۞ قَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَناهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ أبو جعفر بتشديد الذال.

أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

> الله المومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخُزِيهِم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمُ ۖ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوّعٍ بَكَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ فَٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ فَلَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٥ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُواْ خَيْرًا لِللَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ ۚ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ۚ كَذَالِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَنبِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَىٰٓبِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُزُّونَ ٣

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

(آ) ﴿ فَلَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ش (تاتِيهُمُ) (ياتِيَ)

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

شَ ﴿ يَسُتَهُزُونَ ﴾ أبو جعفر بضم الزاي وحذف

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ عِن شَىْءِ نَّحُنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَآجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِن تَحْرِصُ عَلَىٰ هُدَلَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدُنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ أبو جعفر بضم النون وصلاً.

الله ﴿ يُهْدَىٰ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها.

﴿ لَنُبَوِّيَنَّهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمُّ فَسْئَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكُر إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُر ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوُا إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُاْ ظِلَالُهُ وعَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِل سُجَّدًا لِّـ لَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ١

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَكَ مِكَةُ

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ١ ۞ ۞ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَّهَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۗ إِنَّمَا هُوَ

إِلَنَّهُ وَاحِدُ فَإِيَّنِي فَٱرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ

فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجۡعَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا

كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشُرِكُونَ ١

وَ ﴿ يَاتِيهُمُ ﴾

الله يُوحَىٰ ﴾

أبو جعفر بياء بدل النون

وفتح الحاء وألف بعدها.

(أ) ﴿ يَاخُذَهُمُو ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالإبدال.

١٠٥٥ يُومَرُونَ ﴾

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَكُهُمُ ۗ تَٱللَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَفْتَرُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمُ ﴿ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ وَ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَلُو يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَكْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ١ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

٥٠ ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء. الله يُومِنُونَ ﴾ معاً. اله ﴿ يُوَاخِذُ ﴾ ﴿ يُوَخِّرُهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم. ﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانبة.

﴿ يَسُتَلْخِرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ مُّفَرِّطُونَ ﴾

أبو جعفر بفتح الفاء وكسر الراء مشددة.

الله فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نَّسُقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنًا خَالِصًا سَآهِغًا لِّلشَّرِبِينَ ١٠ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزُقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحُلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجَبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَتَوَفَّلَكُمُّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ برَآدِي رِزْقِهم عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنُ أُزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ١

أَبُو جَعَفُر بالتاء المفتوحة. أبو جعفر بالتاء المفتوحة. ﴿ لَّبَنَّا خَالِصًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

> (آ) ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٠ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٥٥ خَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدَا مَّمُلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا مَلَ يَسْتَوُونَ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكُمُ لَا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةٌ لَا يَأْتِ بِخَيْر هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاۤ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا اللَّهَاعَةِ إِلَّا اللَّهَاءَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ أَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

٥٠٠ ﴿ فَهُوَ ﴾

رُهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء فيهم جميعاً.

﴿ يَاتِ ﴾ ﴿ يَامُرُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

٨ ﴿ ظَعَنِكُمُ و ﴾ أبو جعفر على فتح العين.

الله ﴿ بَاسَكُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

> الله ﴿ يُوذَنُّ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَمِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَاثَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ١ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ اللَّهِ عُرْونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ، كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُلآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِذٍ ٱلسَّلَمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدُنَّهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهم ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلآء ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَر وَٱلْبَغَىٰ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بهِ - وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ٣

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله ﴿ وَجِينًا ﴾

﴿ يَامُرُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ تَذَّ كَّرُونَ ﴾ أبو جعفر بتشديد الذال.

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ۗ وَلَنَجُزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكُر أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ و حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلُطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ و عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ و وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ١ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةً مَّكَانَ عَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَر ۚ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُلُ نَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبَّكَ بِٱلْحَقّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ مُومِنُ ﴾

﴿ قَرَاتَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنذَا لِسَانٌ عَرَبٌّ مُّبِينٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكُرهَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَيِنُّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَاكِنِ مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ اللَّهُ جَرَمَ أُنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ أَلَّاخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ أَيَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلهَدُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

أَبُو يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

ش﴿ تَاتِي ﴾

ش﴿ يَاتِيهَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

١٤ (ٱلْمَيَّتَةَ ﴾

وتشديدها.

وكسر الطاء.

أبو جعفر بكسر الياء ﴿ فَمَنُ ٱضْطِرَّ ﴾ أبو جعفر بضم النون وصلاً،

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلَّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةَ مُطْمَبِنَّةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلجُوعِ وَٱلْخُوفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ } فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِـتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَنعُ قَلِيلُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَأُصۡلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعۡدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةَ قَانِتًا لِّـلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَ شَاكِرًا لِّ أَنْعُمِةً ٱجْتَبَلْهُ وَهَدَلْهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَءَاتَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَإِنَّهُ مِ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ ثُمَّ أُوحَيْنَا آ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةَ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ ﴿ وَهُوَ ﴾ ﴿ لَهُو ﴾ اللَّهُ عَلَمُ بِٱلْمُهُتَدِينَ ۞ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ } وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١ وَٱصْبِرُ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحُسِنُونَ ١

أبو جعفر بإسكان الهاء.

## سُورَةُ الإسراء

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ ءَايَتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٥ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدّى لِّـبَنِيّ إِسۡرَآءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ و كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ١ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا وَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّـنَآ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارُ وَكَانَ وَعْدَا مَّفْعُولَا ١٠٥ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمٌّ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتُؤُواْ وُجُوهَكُمُ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَواْ تَتْبِيرًا ٧

سورة الإسراء

أَنِي ﴿ إِسْرَآ.يلَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالتسهيل في كل القرآن، مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ بَاسِ ﴾ ﴿ أَسَاتُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُ وبِٱلْخَيْر ۗ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَ ايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْل وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلًّا مِّن رَّبَّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَنْبِرَهُ وفِي عُنُقِهِ - وَنُخُرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابَا يَلْقَلْهُ مَنشُورًا ۞ ٱقُرَأُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزرُ وَازرَةٌ وزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذَآ أَرَدُنَآ ۗ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَكُهَا تَدْمِيرًا ١ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

١ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

الله يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

اله ﴿ وَيُخْرَجُ ﴾

أبو جعفر بالياء بدل النون وفتح الراء.

﴿ يُلَقَّنَّهُ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف.

١ ﴿ ٱقْرَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال. مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وَيِهَا مَا نَشَآءُ لِمَن أُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومَا مَّدْحُورَا ۞ وَمَن أُرَادَ أَلَّا خِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَتِكِ كَانَ سَعْيُهُم الْاَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَتِكِ كَانَ سَعْيُهُم مَّ شَكُورًا ۞ كُلَّا نُعِدُ هَنَوُلاَءِ وَهَنَوُلاَءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَظاءُ رَبِّكَ مَحُظُورًا ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى كَانَ عَظاءُ رَبِّكَ مَحُظُورًا ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلاَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَن عَظِلَا مَعَ ٱللّهِ إِلَيها ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّغُذُولًا ۞ وَعَلَيْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا أَإِمَّا يَبْلُغَنَّ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا أَإِمَّا يَبْلُغَنَّ وَلَا عَندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أَقُ لِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا وَقُل لَهُمَا قُولًا كَرِيمَا ۞ وَاخْفِضُ لَهُمَا وَقُل لَهُمَا وَقُل لَاهُمَا قُولًا كَرِيمًا ۞ وَاخْفِضُ لَهُمَا وَقُل لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا ۞ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ قَلْ تَنْهُرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا ۞ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ

مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ١ وَبُّكُمُ

أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ و كَانَ

لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ و وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ

ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخُوَانَ

الله وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ مُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ تَحُظُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ أبو جعفر بضم نون التنوين وصلاً.

ٱلشَّيَطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِرَبِهِ عَكُفُورًا ١

وَإِمَّا تُعُرضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمُ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحُسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا ١ وَلَا تَقْتُلُواْ أُولَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَجُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ١ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيُّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُ و كَانَ فَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ ع سُلَطَانَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتُلِ إِنَّهُ و كَانَ مَنصُورًا ١ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولًا ﴿ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ١ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَتِيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ١٠ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا اللَّهُ وَلِل تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ١

رَّ ﴿ خَطَّكًا ﴾ وأبو جعفر بفتح الخاء والطاء.

﴿ بِٱلْقُسْطَاسِ ﴾ أبو جعفر بضم القاف. ﴿ تَاوِيلًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ سَيِّئَةً ﴾

أبو جعفر بفتح الهمزة وتاء مربوطة مع تنوين فتح.

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومَا مَّدْحُورًا ۞ أَفَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُم بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَكَبِكَةِ إِنَتَّا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ۞ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وٓ ءَالِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّـاَبْتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلَا ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كَبِيرًا ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِمۡ نُفُورَا ا تَكُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ } إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوَى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُواْ أَعِذَا كُنَّاعِظَمَا وَرُفَتًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدَا ا

١ ﴿ تَقُولُونَ ﴾ أبو جعفر بالتاء.

الله في المستِحُ أبو جعفر بالياء بدل التاء.

﴿ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وْنَا ﴿ قَرَاتَ ﴾

﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ مَّسْحُورًا ١٠٠٠ أَنظُرُ ﴾

أبو جعفر بضم نون التنوين.

﴿ إِذَا ﴾﴿ أَر • نَّا ﴾ أبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع

الإدخال في الكلمة الثانية.

الإبدال والإخفاء

ه قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَّ قُلْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ١ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ كِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ رَّبُّكُمُ أَعْلَمُ بِكُمُّ إِن يَشَأُ يَرُحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبُكُمْ وَمَآ أُرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبيَّنَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۞ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ ـ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشُفَ ٱلضَّرّ عَنكُمْ وَلَا تَحُويلًا ۞ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ و وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُذُورًا ١٠٠٠ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله فَسَينغضُونَ ﴾ من الطيبة أبو جعفر له وجمان: الإظهار، والإخفاء. أبو جعفر بالإدغام.

> رُنُّ ﴿ يَشَا ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بضم اللام وصلاً.

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْآئِيتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَتِ إِلَّا تَخُويفَا ا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءُيَا الرُّءُيَا ٱلَّتِيٓ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتُنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُخَوَّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَنذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ٓ لَبِن أَخَّرْتَن إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءَ مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفُرْزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُوٰلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ

وَكِيلًا ۞ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ

#### ۞﴿ ٱلرُّيَّا ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة واوأ ثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية.

## اللَمَكَيِكَةُ

أبو جعفر بضم التاء وصلاً. ابن وردان من الطيبة وجمان: بضم التاء وصلاً، وبإشمام كسرة التاء ضم.

#### ﴿ عَالْسُجُدُ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

# ﴿ لِمَن خَلَقْتَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

# الروايتك الم

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

# ﴿ أُخَّرُتَنِ ۗ ﴾

أبو جُعفر بالياء وصلاً.

#### ﴿ وَرَجُلِكَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الجيم مع القلقة.

مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَا مِّنَ ٱلرّيحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۞ ۞ وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْر وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ا الله يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِم اللهِ فَمَنْ أُوتَى كِتَابَهُ وبِيَمِينِهِ عَلَى فَأُوْلَىٰ إِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ۚ أَعُمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَن ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّـا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ١ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتُنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمُ شَيْعًا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَّـا أَذَقُنَكَ ضِعْفَ

ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

الرِّيْحِ ﴾ الرِّيْحِ

أبو جعفر بفتح الياء وألف بعدها على الجمع.

﴿ فَتُغُرِقَكُمُ و ﴾

أبو جعفر بالتاء بدل الياء، ولابن وردان وجه ثان بفتح الغين وتشديد الراء.

﴿ فَتُغَرِّقَكُمُ و ﴾

والراجح له الأول والثاني انفراد عن الشطوي. ولم يذكره ابن الجزري في

﴿ مِّمَّن خَلَقْنَا ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

الله ﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ خَلْفَكَ ﴾

أبو جعفر بفتح الخاء وإسكان اللام وحذف الألف.

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَّـا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْ أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ۞ أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ١ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودَا ١٠ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدُقِ وَأَخُرِجُنِي مُخُرَجَ صِدُقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّـدُنكَ سُلُطَنَا نَّصِيرًا ۞ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقَا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءُ وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ - وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَعُوسَا ا قُلُ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ - فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ اللهِ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ - فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞

اللُّهُ ﴿ لِّلُّمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الما ﴿ وَنَآعَ ﴾

أبو جعفر بألف بعد النون مع المد المتصل.

الله ﴿ شِينًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

إِلَّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ و كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ قُل لَّبِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١ وَقَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَعِنَب فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ١ أُو تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيّكَ حَتَّىٰ تُنَزّلَ عَلَيْنَا كِتَلبَا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَـرًا رَّسُولَا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا ۚ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١ قُل لُّو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَبِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْني وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١

﴿ يَاتُواْ ﴾

﴿ يَاتُونَ ﴾

أَبُومِنَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

۞﴿ تُفَجِّرَ ﴾

أبو جعفر بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة.

﴿ تَاتِي ﴾

الله ( يُومِنُوٓا )

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

الإبدال والإخفاء

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمُ أُولِيَآءَ مِن دُونِهِ - وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمَا وَصُمَّا ۗ مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا وَقَالُوٓاْ أَعِذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَتًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّوْ أَنتُمُ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّـا أَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقَ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍّ فَسُئَلُ بَنِي إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ و فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاۤ أَنزَلَ هَـُؤُلآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنَهُ وَمَن مَّعَهُ وجَمِيعًا و وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَعِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١

الله ﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ ٱلْمُهْتَدِ ﴾

أبو جعفر بالياء وصلاً.

الله ﴿ مَّاوَلَهُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ إِذَا ﴾ ﴿ أَنَّا ﴾

أبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الكلمة الثانية.

(رَبِّى **﴾** 

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ إِسْرَ آمِيلَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المُقدم.

﴿ هَنَوُلاَّءِ إِلَّا ﴾

أبو جعفر بتسهيل الثانية.

الله ﴿ جِينَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

الإبدال والإخفاء

وَبِٱلْحُقّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحُقّ نَزَلَ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ وَ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَهُ تَنزيلًا ١٠ قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ ٤ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ٤ إِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِم يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۞ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبَّنَآ إِن كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَا ۞ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزيدُهُمُ خُشُوعًا ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ ۗ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَاوَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَاوَلَمْ يَكُن لَّـهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّـهُ و وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ١ سُورَةُ الكهف

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ وعِوَجَا ۗ ٥ قَيّمًا لِّينذِر بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ٥ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدَا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۞

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾

أبو جعفر بضم اللام وصلاً. ﴿ أَوُ ٱدۡعُواْ ﴾

أبو جعفر بضم الواو وصلاً.

سورة الكهف

﴿ عِوَجًا ۞ قَيَّمَا ﴾

أبو جعفر وصلاً بلا سكت مع الإخفاء.

المر باسًا ﴾

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

ملاحظة: آية ۞: ﴿ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ لا يعدها المدني، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَابِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةَ تَخُرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا ۞ فَلَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمُ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّـدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَكُهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أَمَدَا اللَّهَ خُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحُقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدُعُواْ مِن دُونِهِ ٓ إِلَهَا ۖ لَّقَدُ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَنَوُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنِ ۖ فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞

رُ ﴿ يُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهَيِّي ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَاتُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. مد التعظيم من الطيبة

وَإِذِ ٱعۡتَزَلْتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورَا إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيّئُ لَكُم مِّن أَمْركُم مِّرُفَقًا ١ ٥ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُ عَن كَهْفِهم م ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقُرضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وولِيَّا مُّرْشِدَا ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۗ وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمُ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمُ كُمْ لَبِثُتُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُتُمُ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرقِكُمْ هَاذِهِ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامَا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذًا أَبَدًا ١

١٠٤٥ فَاوُرَاْ ﴾ ﴿ وَيُهَيِّي ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

## ﴿ مَرْفِقًا ﴾

أبو جعفر بفتح الميم وكسر الفاء.

#### ۞﴿ تَّزَّوَرُ ﴾

أبو جعفر بتشديد الزاي.

### ﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

#### ﴿ ٱلْمُهْتَدِ ﴾

أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

# ١

وأبو جعفر بتشديد اللام مع

#### ﴿ رُعُبًا ﴾

أبو جعفر بضم العين.

# 

أبو جعفر بالإدغام.

## ﴿ فَلْيَاتِكُمُ و ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

، المختلف ميم الجمع

وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ أَمْرَهُمُ ۖ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۗ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَار فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا تَقُولَنَّ لِشَاْئِءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلۡ عَسَىٓ أَن يَهۡدِين رَبِّ لِأَقُرَبَ مِنۡ هَنذَا رَشَدَا ١٠ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا ٥ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ و غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ - وَأَسْمِغُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ - مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ مَ أَحَدًا ١ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١

الله ﴿ رَّقِيَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

ﷺ ﴿ يَهْدِينِ ﴾ أبو جعفر بالياء وصلاً.

# ش مِأْيَةِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال والمقدم لابن وردان عدم الإبدال، والمقدم لابن جماز الإبدال. والوجمان لكل منها في الطبية.

الإبدال والإخفاء

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَةَ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ و عَن ذِكُرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ و فُرُطًا ١ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۚ إِنَّآ أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهُل يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞ ۞ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنُ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا ١ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أَكُلَهَاوَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ١ وَكَانَ لَهُ و ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَحِبهِ ع وَهُوَ يُحَاوِرُهُوٓ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَا ١

المرافعة المنافعة الم

﴿ بيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

الم ﴿ ثِيَابًا خُضْرًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ مُّتَّكِينَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ أَنَا أَكْثَرُ ﴾ أبو جعفر بإثبات الألف

ملاحظة: آية 🥷 ﴿ زَرُعًا ﴾ لا يعدها المدني رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ و وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ ۚ أَبَدًا ۞ وَمَاۤ أُظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ١ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ و وَهُوَ يُحَاورُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ۞ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشُركُ بِرَبِّيٓ أَحَدَا ۞ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدَا ١٠ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أُو يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَبًا ۞ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَلَامُ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١ وَلَمْ تَكُن لُّـهُ وفِئَةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ١ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ١ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله وَهُوَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بإسكان الهاء.

رِّ مِنْهُمَا ﴾

أبو جعفر بضم الهاء وبعدها ميم

﴿ لَّكِنَّا هُوَ ﴾

أبو جعفر بإثبات الألف وصلاً.

﴿ بِرَبِّي ﴾ معاً.

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

📆 ﴿ تَرَن ۽ ﴾

أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

﴿ أَنَا أَقَلَّ ﴾

أبو جعفر بإثبات الألف وصلاً.

۞ ﴿ رَبِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ يُوتِيَنِ ﴾

أبو جعفر بالياء وصلاً، ولا يخفى الإبدال له فيها.

النَّا ﴿ وَهُىَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله (فية )

أبو جعفر بالإبدال.

وَيُهِ إِ عُقْبًا ﴾

أبو جعفر بضم القاف.

ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقُتَدِرًا ١

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَنقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرُنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أُحَدًا ١ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ مِلْ زَعَمْتُمُ أَلَّن نَّجُعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَكُويُلَتَنَا مَالِ هَلذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَ اللَّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ و وَذُرِّيَّتَهُ وَ أُولِيَآ ءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئُسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ٥٥ مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهمُ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدَا ا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ١ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ٣

﴿ جِيتُمُونَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ لِلْمَكَيِكَةُ ﴾

أبو جعفر بضم التاء وصلاً. ابن وردان من الطيبة وجمان: بضم التاء وصلاً، وبإشام كسرة التاء ضم.

﴿ بِيسَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ أَشُهَدن الهُمُو ﴾

أبو جعفر بالنون بدل التاء وألف بعدها.

﴿ كُنتَ ﴾

أبو جعفر بفتح التاء.

الإبدال والإخفاء

وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمۡ إِلَّاۤ أَن تَأْتِيَهُمۡ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَمَاۤ أَنذِرُواْ هُزُوٓا ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِاليِّ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۗ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذًا أُبَدًا ١ ورَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَة ۗ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَوْبِلًا وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُنَاهُمُ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۞ فَلَمَّا بَلَغَا هَجُمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

١ يُومِنُوٓ اللهِ ﴿ تَاتِيَهُمُ و ﴾ ﴿ يَاتِيَهُمُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

١٠٠٠ هُزُوَّا ﴾ أبو جعفر بإبدال الواو همزة.

٨ ﴿ يُوَاخِذُهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

المُهَلَكِهِمُو ﴾ أبو جعفر بضم الميم وفتح

ار أرويت ﴾

أبو جعفر بتسهيل الثانية. ﴿ أَنسَنبِيهِ ﴾

أبو جعفر بكسر الهاء وصلاً.

الله ﴿ نَبُغِ ٢٠٠٠

الله ﴿ تُعَلِّمَن ﴾

أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً

🗘 ﴿ مَعِيْ ﴾ معاً.

أبو جعفر بإسكان الياء وصلاً.

الله ﴿ سَتَجِدُنِيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

۞﴿ تَسْعَلَنِّي ﴾

أبو جعفر بفتح اللام وتشديد

(١٠) ﴿ جِيتَ ﴾ معاً.

الله المُواخِذُنِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم.

﴿ عُسُرًا ﴾

أبو جعفر بضم السين.

فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَلهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرنَا هَلذَا نَصَبًا اللهِ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَننِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْر عَجَبًا ١ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغُ فَٱرْتَدَّا عَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصَا ا فَوَجَدَا عَبْدَا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ اللَّهُ عَنْدِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّـدُنَّا عِلْمَا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا ١ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ عَجْبُرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَني فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقُتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اللهِ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُني مِنْ أَمْرى عُسْرًا ١ فَأَنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ وَقَالَ أَقَتَلْتَ

﴿ زَاكِيَةً ﴾ أبو جعفر بألف بعد الزاي وتخفيف الياء.

﴿ نُّكُرًا ﴾ أبو جعفر بضم الكاف

نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُّكْرًا ﴿

(۵) ﴿ مَعِیْ ﴾

أبو جعفر بإسكان الياء

۞﴿ لَّدُنِي ﴾

أبو جعفر بتخفيف النون.

الله المسيت الله

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ لَتَّخَذتَّ ﴾

أبو جعفر بالإدغام.

١ بِتَاوِيلِ ﴾

الخُذُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ مُومِنَيْنِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُبَدِّلَهُمَا ﴾

أبو جعفر بفتح الباء وتشديد

﴿ رُحْمًا ﴾

أبو جعفر بضم الحاء.

١ تَاوِيلُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

هِ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١ قَالَ إِن سَأُلُتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْني ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّـ دُنِّي عُذْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ وَ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ قَالَ هَنَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا ١ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرَا ﴿ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقُرَبَ رُحْمًا ١ وَأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَننُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخُرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُوعَنُ أَمْرِيُّ ذَالِكَ تَأُويلُ مَا لَمُ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ۞ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الإبدال والإخفاء

۞﴿ فَٱتَّبَعَ ﴾

﴿ ٱتَّبَعَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بهمزة وصل وتشديد التاء المفتوحة.

الله ﴿ خَامِيَةٍ ﴾

أبو جعفر بألف بعد الحاء وأبدل الهمزة ياءً.

﴿ نُّكْرًا ﴾

أبو جعفر بضم الكاف.

﴿ جَزَآءُ ﴾

أبو جعفر بحذف التنوين وضم الهمزة.

﴿ يُسُرًا ﴾

أبو جعفر بضم السين.

﴿ ٱلسُّدِّينِ ﴾

أبو جعفر بضم السين.

﴿ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال ألفاً.

﴿ سُدَّا ﴾

أبو جعفر بضم السين.

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَا ﴿ فَأَتْبَعَ سَبَبًا

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغُرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا تُعُذِبَ وَإِمَّا أَن وَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا قُولُنَا يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا قُلْنَا يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن

تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ۞ قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِهِ عَذَابًا نُّكُرًا ۞ وَأُمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَا

فَلَهُ و جَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ و مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ١٠ ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَبًا

شَ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمُ نَجُعَل اللهِ عَلَىٰ قَوْمِ لَمْ نَجُعَل اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ لَمْ نَجُعَل اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَل

لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَالِكَ ۗ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ

أَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا لَوُمَا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْ يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ لَا اللهُ الل

وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمۡ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكَّنَّى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمۡ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكَّنَّى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي

بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا ۞ ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى

إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا ۚ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ وَنَارَا قَالَ عَالَهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلْ إِلَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّذَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَا اللَّالْمُولَالَّالَّالَّالَّالْمُولَّ وَاللَّالِلْمُولَا اللَّهُ اللَّالَّالْمُولَّال

ٱسْتَطَعُواْ لَهُ ونَقْبَا ١

ملاحظة: آية ﷺ ﴿ سَبَبًا ﴾ ۞ ﴿ سَبَبًا ﴾ ۞ ﴿ سَبَبًا ﴾ ۞ ﴿ سَبَبًا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

آية 🙉 ﴿ قُوْمًا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ دَكًا ﴾

أبو جعفر بتنوين الكاف وحذف الهمزة.

آ ﴿ دُونِيَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً. ﴿ أُولِيّاءَ إِنَّا ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة

الثانية.

١٥٥ ( هُزُوَّا )

أبو جعفر بإبدال الواو همزة.

﴿ نُزُلَّا ۞ خَلِدِينَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

المراجينا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

قَالَ هَاذَا رَحْمَةُ مِن رَّقِي ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِي جَعَلَهُ و دَكَّاءً وَكُانَ وَعُدُ رَبِي جَعَلَهُ و دَكَّاءً وَكُانَ وَعُدُ رَبِي حَقَا ۞ ۞ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي

رَبِ السُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۞ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي

مِن دُونِيَ أُولِيَآءً إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ۞ قُلْ هَلُ نَنَبَّعُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ۞ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيَوٰةِ

ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أَوْلَتْبِكَ ٱلَّذِينَ كَالَّهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ عَنَجِظَتْ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ

يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَزْنَا ۞ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ

ءَايَكِتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتُ

لَهُمْ جَنَّكُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۞ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا

ا قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن

تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ

مِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ

رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَ أَحَدًا ١ اللهِ

ملاحظة: آية ﴿ أَعْمَالًا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

# سُورَةُ مريم

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كَهِيعَصْ ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَرَكُرِيّا ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ فَيْ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ فِيدَاءً خَفِيًا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيّاً ۞ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيّاً ۞ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَـدُنكَ وَلِيّا ۞ يَرْكُرِيّا ۞ يَرْكُرِيّا ۞ يَرْكُرِيّا ۞ يَرْكُرِيّا ۞ يَرْكُرِيّا ۞ يَكُولُ لَهُ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّا ۞ يَرُكُرِيّا ۞ يَرْكُرِيّا ۞ يَرْكُولُ اللّهُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدُ بَلَغْتُ وَلَا لَنَا اللّهُ مِن قَبْلُ سَمِيّا ۞ قَالَ رَبِّ أَفَى مَن قَبْلُ سَمِيّا ۞ قَالَ رَبِّ الْجُعَلِ لِلّهُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدُ بَلَغْتُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مَاللّهُ عَلَاكُم وَكَانَتِ الْمَرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدُ بَلَغْتُ مِن اللّهُ عَلَامٌ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ الْجُعَلِ لِي عَلَى مَن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ الْجُعَلِ لِي عَلَى اللّهُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ الْجُعَلِ لِي عَلَيْ وَقَدُ خَلَعَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

سورة مريم

#### ١ کهيعض ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

الدرة في مد العين ٢ - ٤ والطيبة ٢ – ٤ – ٣.

## ﴿ زَكْرِيَّآءَ ۞ إِذْ ﴾

أبو جعفر بهمزة مفتوحة مع المد المتصل. ثم تسهيل الهمزة الثانية.

# الله ﴿ نِدَآءً خَفِيًّا ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

# الرَّاسُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

# ١٤٥ ﴿ يَازَكُرِيَّآهُ وِنَّا ﴾

أبو جعفر بهمزة مضمومة مع المد المتصل. ووصلا وجمان إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل

# ﴿ يَنزَكُرِيَّآءُ إِنَّا ﴾

- ﴿ عُتِيًّا ﴾ أبو جعفر بضم العين.
- ﴿ لِّي عَايَةً ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلًا.

ملاحظة: آية ۞﴿ كَمهيعَصَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

يَيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَا مِّن لَّــُدُنَّا وَزَكُوٰةً وَكَانَ تَقِيَّا ١ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا و وَٱذْكُر فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرُقِيًّا ١ فَٱتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۞ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا اللهُ عَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا اللَّهِ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا ا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُّ وَلِنَجْعَلَهُ وَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَحْمَةَ مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ ۞ فَحَمَلَتُهُ فَٱنتَبَذَتُ بِهِۦ مَكَانَا قَصِيًّا ١ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخُلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ١ فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا ١

وَهُزَّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَلِقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ إِنِّي ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

ش﴿ مُتُ ﴾ أبو جعفر بضم الميم. ﴿ ذِسُمَيّا ﴾ أبو جعفر بكسر النون.

# ۞﴿ تَسَّلقَطُ ﴾

أبو جعفر بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف.

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرّى عَيْنَا فَإِمَّا تَرَينً مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتُ بهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَ قَالُواْ يَمَرْيَمُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئًا فَريًّا ١ يَنَأُخُتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيَّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۚ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ فَاللَّهُ مَن اللَّهِ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكِينَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اللَّهِ عَالَىٰ عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَكِيٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَى عَلَاعِمِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَّا عَلَىٰ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَٰني بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ۞ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَّارًا شَقِيًّا ۞ وَٱلسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ١ ﴿ ذَالِكَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَم قُولَ ٱلْحَق ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَننَهُ ۚ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَلذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١

(آ) ﴿ جِيتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

(أَنَّ ﴿ قَوْلُ ﴾ أبو جعفر بضم اللام وصلاً.

أبو جعفر بفتح الهمزة.

﴿ يَاتُونَنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال. 
> ﴿ يَتَأَبَتَ ﴾ كله. أبو جعفر بفتح التاء وصلاً، وبالهاء وقفاً. ﴿ يَتَأَبُّه ﴾ شَنَا ﴿ يَاتِكَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ رَبِّيَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

(أ) ﴿ مُخْلِصًا ﴾ أبو جعفر بكسر اللام.

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ا وَاذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْني عَنكَ شَيْئًا اللهِ يَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًّا ١ يَكَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًّا ۞ يَكَأُبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَبْإِبْرَهِيمٌ لَيِن لَّمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرُنِي مَلِيَّا ١ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكُ مَأْسُتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ وَكَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ ٓ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّا ١ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا ٥ وَٱذۡكُرۡ فِيٱلۡكِتَابِ مُوسَىٰٓ إِنَّهُ وَكَانَ مُخۡلَصًا وَكَانَ رَسُولَا نَّبِيًّا ١

وَنَلدَيْنَكُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَكُ نَجِيًّا ١ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۞ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ ۚ إِنَّهُ م كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ١ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ و بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ - مَرْضِيًّا ١ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ١ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَنِهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّـنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتُلِّى عَلَيْهِمُ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْ سُجَّدَا وَبُكِيًا ١ ۞ ۞ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا الله من تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَنبِكَ يَدُخُلُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ١ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ و بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ و كَانَ وَعُدُهُ و مَأْتِيًّا ١ اللَّهُ مَعُونَ فِيهَا لَغُوًا إِلَّا سَلَمًا ۗ وَلَهُمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيَّا ۞ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ١ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١٠٠٠

﴿ يَامُرُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ش ﴿ وَإِسْرَ عِلَ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ يُدُخَلُونَ ﴾ أبو جعفر بضم الياء وفتح الخاء.

﴿ مَاتِيًّا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَدَتِهِ ۚ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ و سَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَعِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أَوَ لَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ۞ فَوَرَبّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنزعَنَّ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَاردُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبَّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ١ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا ٣ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَلثَا وَرِءُيّا ١ قُلُ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَلَةِ فَلْيَمُدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىۤ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ ا مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ١٠ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُدَى ۗ

وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله ﴿ أَا ﴿ ذَا ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

﴿ مُتُّ ﴾

أبو جعفر بضم الميم.

۞﴿ يَذَّكُّرُ ﴾

أبو جعفر بفتح الذال والكاف مع تشديدهما.

الله ﴿ جُثِيًّا ﴾ معاً.

ش ﴿ عُتِيًّا ﴾

ش ﴿ صُلِيًّا ﴾

أبو جعفر بضم أول الكلمات.

الله وريًّا ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة ياءً وادغامها بالياء بعدها.

﴿ أَفَرَ • يُتَ ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

٥ ﴿ وَيَاتِينَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِءَايَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا ١ كَلَّا سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ۞ وَنَرِثُهُ و مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَا ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِّـيَكُونُواْ لَهُمُ عِزَّا ۞ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلَمُ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمُ أَزَّا ١ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمَّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۞ يَوْمَ نَحُشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفُدَا ١ وَنُسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ورْدًا ١ لَمُ لِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَـدًا ۞ لَّقَدُ جِئْتُمْ شَيْعًا إِدَّا ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَن عَبْدًا ﴿ لَّقَدْ أُحْصَلهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرُدًا ١٠٠٠

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

( جِيتُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ﴿ مَدَّا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا شَ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُمن وُدَّا شَ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُمن وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمَا لُـ تَا شَ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ خُنُا شَ مَنْهُم مِّن أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا شَ

#### سورة طه

## اله ﴿ طه ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

# المُ مِمَّن خَلَقَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

## ﴿ إِنِّي ءَانَسْتُ ﴾

# ﴿ لَّعَلِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً فيها.

# النَّهُ ﴿ أَنِّي أَنَا ﴾

أبو جعفر بفتح الهمزة والياء.

#### ﴿ طُوَىٰ ﴾

أبو جعفر بفتح الواو بلا تنوين.

# سُورَةُ طه

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَغْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنُ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ ٱلْعُلَى ۞ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِى ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِى ٱلرَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجُهُرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجُهُرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجُهُرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَهَلُ ٱلنَّيْرَ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَنَهَ إِلَا هُوَ لَكُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ ۞ وَهَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي عَانَسُتُ نَارًا لَعَلِي عَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسِ لَا هُولَا أَتَىٰكَ عَلَيْكَ إِنَّكَ عَالِيَكُمْ وَعَلَىٰ النَّارِ هُدَى ۞ فَلَمَّا أَتَىٰهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞ إِنِّى قَلَمَا أَتَىٰهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞ إِنِّى قَلَمَا أَتَىٰها نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞ إِنِّى قَلَمَا أَتَىٰها نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞ إِنِّى قَلَمَا أَتَىٰها نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞ إِنِّى قَلَىٰ أَنْكُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُورًى ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ طه ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

الإبدال والإخفاء

﴿ إِنَّنِيَ ﴾

الحرف المختلف

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً. ﴿ لِذِكْرِي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ يُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

١٤٥٥ فيها ١

أبو جعفر بإسكان الياء وصلاً.

ش مِن غَيْر ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

4 cd ) @

أبو جعفر بفتح الياء.

الشُدُدُ ﴾

الله ﴿ وَأَشْرِكُهُ ﴾

أبو جعفر وجمان: ١- بهمزة وصل في الكلمتين.

٢- همزة قطع في الكلمتين.

مفتوحة في. ﴿ أَشُدُدُ ﴾ ومضمومة في

﴿ وَأَشْرِكُهُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَأَنَا ٱخۡتَرُتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّآ أَنَا ْ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِى ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ فَتَرْدَىٰ ١ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ١ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَامُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعَىٰ ٥ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ١ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآء مِنْ غَيْر سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ۞ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ١ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرى ١ وَيَسِّرُ لِيّ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلُ عُقْدَةَ مِّن لِّسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلى ۞ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ هَارُونَ أَخِي ﴿ ٱشَٰدُدُ بِهِۦٓ أَزْرِي الله وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اللهِ كَنْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا اللهِ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ١ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ١ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿

إِذْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞أَنِ ٱقَذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِّـي وَعَدُوُّ لَـهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۚ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ ۗ فَرَجَعُنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونَا ۚ فَلَبِثُتَ سِنِينَ فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسَىٰ ۞ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞ ٱذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بَِّايَتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكُرِي ۞ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ فَقُولَا لَهُ و قَوْلًا لَّـيِّنَا لَّعَلَّهُ و يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ٥ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُأَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ قَالَ لَا تَخَافَأَ ۚ إِنَّني مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ١ فَأُتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنيَ إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِئُنكَ بِاليَّةِ مِّن رَّبّكَ وَٱلسَّكُمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ۚ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَاۤ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَهُوسَىٰ ١ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ و ثُمَّ هَدَىٰ ٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١ اللَّهُ وَلَىٰ ١

المُخذَّهُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

# ﴿ وَلُتُصْنَعِ عَّلَىٰ ﴾

أبو جعفر بإسكان اللام والعين وادغامُها في العين بعدها.

#### ﴿ عَيْنِيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

## الله فَلَبِثتَ ﴾

أبو جعفر بالإدغام.

#### ﴿ جِيتَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### الكُور لِنَفْسِي ﴾

# الله ﴿ ذِكُرى ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلأ

### ﴿ فَاتِيَاهُ ﴾

# ﴿ جِينَكَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

۞﴿ شَيْءٍ خَلْقَهُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ مُحَبَّةً مِّنِّي ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وآية ۞﴿ لِنَفْسِي ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ١٠٠٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأُخْرَجْنَا بِهِ ٓ أُزُوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ا كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّـأُولِي ٱلنُّهَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۞ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۞ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ عَلَّاجُعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فَكُنُ وَلاَّ أَنتَ مَكَانَا سُوِّي ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ١ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ و ثُمَّ أَتَى ١ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَمَن ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَتَنَنزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلتَّجْوَىٰ اللَّ قَالُوٓاْ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخُرِجَاكُم مِّنُ أَرْضِكُم بِسِحُرهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ اللهِ

فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ آئُتُواْ صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَن ٱسْتَعْلَى ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله مِهَادًا ﴾

أبو جعفر بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها.

﴿ أُجِيتَنَا ﴾

﴿ فَلَنَاتِيَنَّكَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ نُخْلِفُهُ ﴾

أبو جعفر بإسكان الفاء دون صلة.

﴿ سِوَى ﴾

أبو جعفر بكسر السين.

الله ﴿ فَيَسُحَتَكُمُ و ﴾

أبو جعفر بفتح الياء والحاء.

الله ﴿ إِنَّ ﴾

أبو جعفر بفتح النون وتشديدها.

الله ( ثُمَّ اتُواْ )

أبو جعفر بالإبدال ألفاً.

الإبدال والإخفاء

قَالُواْ يَهُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَن أَلْقَىٰ ١٠٠٠ قَالُواْ يَهُوسَى إِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَن أَلْقَىٰ قَالَ بَلُ أَلْقُوَّا ْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرهِمْ أُنَّهَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِۦ خِيفَةَ مُّوسَىٰ ١٠٠ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوٓا اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ١ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۞ قَالَ عَامَنتُمُ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابَا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنا فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ا إِنَّا عَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَّنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ و مَن يَأْتِ رَبَّهُ و مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ و جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ١٠ وَمَن يَأْتِهِ مُؤُمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُوْلَى إِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّلَ اللَّهُ

📆 ﴿ تَلَقَّفُ ﴾

أبو جعفر بفتح اللام وتشديد القاف.

الله ﴿ عَأْدَمَنتُمُو ﴾

أبو جعفر زاد همزة استفهام وسهل الثانية وألف بعدها.

﴿ مِّن خِلَفٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

(یاتِ کارٹ

🕲 ﴿ يَاتِهِ عُومِنَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم

ایته کی که کی ایته کی که کی ایته کی که که کی ایته کی ایته کی ایته کی که کی ایته کی که که کی ایته کی که که کی ایته کی که که کی

من الطيبة ابن وردان وجمان: بكسر الهاء مع الصلة

وعدمها. ﴿ يَاتِهِ ﴾

# ﴿ أَنِ ٱسْرِ ﴾

أبو جعفر بكسر النون وهمزة وصل بعدها

## الله ﴿ إِسْرَ آبِيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ وَوَعَدُنَاكُمُ و ﴾ أبو جعفر بحذف الألف الأولى.

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أُسْرِ بِعِبَادِي فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقَا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَلفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ١ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ١ يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ قَدُ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوَّكُمْ وَوَاعَدُنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ ١ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٥٠ ٥ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ١٠ قَالَ هُمْ أُوْلَآءِ عَلَىٰ أَثَرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ١ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ١ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا ۚ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمُ يَعِدْكُمُ رَبُّكُمُ وَعُدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ۞ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارَامِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ﴿

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

ملاحظة: آية 🕬 ﴿ مَا غَشِيَهُمُ و ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

آية ۞﴿ أُسِفًا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّـهُو خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلذَآ إِلَاهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۞ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلَا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ۞ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أُمْرِى ١ قَالُواْ لَن نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ا قَالَ يَهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓاْ ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ٣ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأُسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَّءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلى اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَلِمِرِي اللهِ قَالَ بَصُرُتُ بِمَا لَمُ يَبْصُرُواْ اللهِ عَالَمُ وَا بِهِ عَ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّن أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ١ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسً وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَىٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا لَنُحَرِّقَنَّهُ و ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ و فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١

إِنَّمَآ إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله ﴿ تَتَّبِعَنِ ٤ ﴾

أبو جعفر بالياء وقفاً وفتحها وصلاً.

الله ﴿ تَاخُذُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ بِرَاسِيَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال وفتح الياء وصلاً.

﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر ، والتوسط وهو المقدم.

﴿ لَّنَحُرُقَنَّهُ وَ ﴾

ابن وردان بفتح النون وإسكان الحاء وتخفيف الراء وضمها.

وابن جماز بضم النون وإسكان الحاء وكسر الراء مخففة.

﴿ لَّنُحْرِقَنَّهُ وَ ﴾

ملاحظة: آية 🦓 ﴿ وَإِلَكُهُ مُوسَىٰ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

آية ۞﴿ فَنَسِيَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

آية ۞﴿ ضَلُّوٓاْ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّـدُنَّا ذِكْرًا ١٠ مَّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ و يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وزُرًا ١ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ وَنَحُشُرُ ٱلْمُجُرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقَا ١ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمُ إِن لَّبِثُتُمُ إِلَّا عَشْرًا ١ عَثَرًا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ١ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتَا ۞ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۞ يَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُو قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ١٠٥ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَا وَلَا هَضْمَا ا وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيَّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

﴿ وِزُرًا۞ خَالِدِينَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ لَّبِثْتُمُو ﴾ معاً. أبو جعفر بالإدغام.

ش ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ مُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ صَفْصَفًا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

فَتَعَلِى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ ۗ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ١ وَلَقَدُ عَهِدُنَا اللَّهِ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ و عَزْمَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنْبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ١ فَقُلْنَا يَنَءَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُقٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخُرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۞ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَىٰ ا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ا فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادَمُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ ١ فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ و فَغَوَى ا ثُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ا قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا اللهِ عَلَيْهِ وَهَدَى جَمِيعًا اللَّهُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوًّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّى هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ و يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ

أَعْمَىٰ ١ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ١ الله عَمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

اللمَلَيِكَةُ ﴾

أبو جعفر بضم التاء وصلاً. ابن وردان من الطيبة وجمان: بضم التاء وصلاً، وبإشمام كسرة التاء ضم.

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ حَشَرْتَنِيَ ﴾

أبو جعفرُ بفتح الياءَ وصلاً.

ملاحظة: آية ﴿ مِّنِّي هُدِّى ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ يُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ نَجْزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاليِّتِ رَبَّهِ عَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّـ أُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ا وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ا الله وَأَجَلُ مُّسَمَّى فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أَزْوَاجَا مِّنْهُمُ زَهُرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمُ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقاً خَيْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلتَّقُوىٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوُلَا يَأْتِينَا بِاَيَةٍ مِّن رَّبَّهِ عَ أُوَ لَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكُنَاهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ - لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ عَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَنَخْزَىٰ ﴿ قُلُ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوًّا فَسَتَعْلَمُونَ مَنُ أَصْحَبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّويِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ١٠٥٥ فَسَتَعْلَمُونَ مَن ٱهْتَدَىٰ

وسي ﴿ وَامُرُ ﴾

الله (ياتينا)

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَاتِهِمُو ﴾

وابن وردان بالياء والإبدال، وابن جماز بالتاء والإبدال.

﴿ تَاتِهِمُ و ﴾

ابن وردان من الطيبة وجمان: بالياء والإبدال. وبالتاء والإبدال.

ملاحظة: آية ﴿ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

مد التعظيم من الطيبة

## سُورَةُ الأنبياء

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفْلَةٍ مُّعُرضُونَ ١ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم مُّخُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُم ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمۡ أَفَتَأَتُونَ ٱلسِّحۡرَ وَأَنتُمُ تُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْ قَالُوٓاْ أَضْغَثُ أَحُلَمٍ بَل ٱفْتَرَنَّهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِّايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَآ ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا اللَّهُم يُؤْمِنُونَ وَمَآ أُرْسَلْنَا قَبُلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمُّ فَسُئَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكُر إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلُنَكُمُ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَكُهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ سورة الأنبياء

٢ ﴿ يَاتِيهِمُو ﴾

٣ ﴿ أَفَتَاتُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

۞﴿ قُل رَّبِّي ﴾

أبو جعفر بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر مع الإدغام.

﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

٥ ﴿ فَلْيَاتِنَا ﴾

الله المومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

﴿ يُوحَىٰ ﴾

أبو جعفر بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

﴿ يَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةَ وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرُكُضُونَ ١ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ١ قَالُواْ يَوَيلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَمَا زَالَت تِّلْكَ ا دَعُولهُمْ حَقَّى جَعَلْنَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ وَوَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَوَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَوْ أَرَدُنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَّـا تَّخَذُنَهُ مِن لَّـ دُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقُذِفُ بِٱلْحِقِ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْمَغُهُ و فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّاتَصِفُونَ ﴿ وَلَهُ و مَن في ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسْتَكْبِرُ ونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ع وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١ يُسَبّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١ أُم ٱتَّخَذُوٓاْ ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمۡ يُنشِرُونَ ۞ لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبُحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٢

عَالِهَةً قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُم مَا هَاتُواْ بُرُهَانَكُم مَن مَعِي وَذِكُرُ مَن قَبْلي اللهَ

بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١

المراز وأنشانًا

الله ﴿ بَاسَنَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

أبو جعفر بالإخفاء.

الله ﴿ مَّعَىٰ ﴾ أبو جعفر بإسكان الياء.

وَمَآ أُرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَٱعۡبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَانُ وَلَدَا ۗ سُبۡحَانَهُ ۚ بَلۡ عِبَادُ مُّكْرَمُونَ ١ لَا يَسْبِقُونَهُ وِ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ١ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنُ خَشَيَتِهِ ع مُشْفِقُونَ ۞ ۞ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي إِلَاهُ مِّن دُونِهِ - فَذَالِكَ نَجُزيهِ جَهَنَّمُ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أُو لَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقَا فَفَتَقْنَـٰهُمَاۗ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ١ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمُ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَا لَّعَلَّهُمُ يَهْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفَا مَّحُفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعۡرضُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۗ

أَفَإِيْنِ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلْدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ

وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْحَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

#### ۞﴿ يُوحَىٰ ﴾

أبو جعفر بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

# ﴿ مِّن خَشْيَتِهِ ۦ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

## النِّيِّيِّيِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

### الم ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### الله وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

## (مُّتُّ ﴾

أبو جعفر بضم الميم.

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَلذَا ٱلَّذِي يَذُكُرُ ءَالِهَتَكُمُ وَهُم بِذِكُر ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٠ بَلُ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنَ ۚ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ١ بَلْ مَتَّعْنَا هَلَؤُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأُتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَأْ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

#### المُورُورُ اللهِ

أبو جعفر بإبدال الواو همزة.

الله مرابع المرابع الم أبو جعفر بالإبدال. الله ﴿ وَلَقَدُ ﴾ أبو جعفر بضم الدال وصلاً. ﴿ ٱسْتُهْزِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾ أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة. الله الله الله أبو جعفر بالإبدال.

ﷺ ٱلدُّعَآءَ !ذَا ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة

الثانية.

﴿ مِثْقَالُ ﴾ أبو جعفر بضم اللام وصلاً. ﴿ مِّن خَرْدَكٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

> ﴿ أُجِيتَنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

قُلْ إِنَّمَا أَنذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٥ وَلَيِن مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ٥ وَنَضَعُ ٱلْمَوَرِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءَوَذِ كُرًا لِّلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١ وَهَلذَا ذِكُرُ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اللهِ وَهَلذَا ذِكُرُ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ ۞ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَاۤ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ و مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ـ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيّ أَنتُمْ لَهَا عَلَكِفُونَ ١٠٠٠ قَالُواْ وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَلِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدُ كُنتُمُ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ٥ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا بِٱلْحُقّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ٥ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُم مِّنَ ٱلشَّلهِدِينَ ۞ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ ۞

فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَا بِالهَتِنَآ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ﴿ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَشْهَدُونَ ١ قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَلْذَا بِالِهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ و كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهم فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُ لَآءِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۞ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ ١ وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيْدَا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ١

أَنُّ ﴿ فَاتُواْ ﴾ أَبُو أَنْ أَبُواْ ﴾ أَبُو جعفر بالإبدال. أَنْ ﴿ عَالَمْتَ ﴾ أَبُو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

ملاحظة: آية 🤠 ﴿ يَضُرُّكُمُ و ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية ، فلا يُعد لأبي جعفر.

الديمّة ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. أبو جعفر من الطيبة وجمان: بالتسهيل مع الإدخال، والإبدال ياءً.

وَجَعَلْنَهُمُ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ ۗ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ۞ وَلُوطًا ءَاتَيْنَكُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَنبِثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ١٠ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وفَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ ومِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَنَصَرُنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأُغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهدِينَ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمُّ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِى بِأَمْرِهِ ٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ١

السكم السكم الم أبو جعفر بالإبدال.

١ الرّيك ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وألف بعدها على الجمع.

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ و وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۞ ۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُوٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ فَٱسۡتَجَبْنَا لَهُو فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبدِينَ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفُلُّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ﴿ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَٱسۡتَجَبُنَا لَهُ و وَخَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلۡغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكَريَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و رَبِّ لَا تَذَرْنى فَرْدَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ١ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ و وَوَهَبْنَا لَهُ و يَحْوَل وَأَصْلَحْنَا لَهُ و زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبَا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ۞

﴿ ٱلۡمُومِنِينَ ﴾ أَبُو جعفر بالإبدال

﴿ وَزَكْرِيَّآءَ إِذْ ﴾

أبو جعفر بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل. وفي الوصل بالتسهيل الهمزة الثانية

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلُنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمُّ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ١ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّا لَهُ وَكَتِبُونَ ١ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّىۤ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ۞ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَوَيُلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ١ إِنَّكُمْ وَمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أُنتُمۡ لَهَا وَردُونَ ١ لَوْ كَانَ هَلَوُلآءِ ءَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا ۗ وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ

سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَىٰ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مُومِنٌ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ فُتِّحَتُ ﴾

أبو جعفر بتشديد التاء الأولى.

﴿ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال ألفًا.

﴿ هَلُوُلَآءِ يَالِهَةَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١ لَا يَخُزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلِهُمُ ٱلْمَلَتِبِكَةُ هَلَاَ يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأُنَآ أُوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وعَدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَلْذَا لَبَلَغًا لِّقَوْمٍ عَلِدِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ۞ قُلُ إِنَّمَا يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلَ عَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ا إِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرى لَعَلَّهُ و فِتُنَةُ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۞ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١

سُورَةُ الحج

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله يُحْزِنُهُمُ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وكسر الزاي.

## السَّمَاءُ ﴾ وألسَّمَاءُ

أبو جعفر بالتاء المضمومة بدل النون وفتح الواو ثم ألف بعدها، وضم الهمزة الأخيرة.

### ﴿لِلْكِتَبِ﴾

أبو جعفر على الإفراد، بكسر الكاف، وزيادة ألف بعد التاء.

#### ﴿ بَدَانَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### ش﴿ قُل رَّبٍّ ﴾

أبو جعفر بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر مع الإدغام، وضم الباء

وصلاً ﴿ رَّبُّ ٱحْكُم ﴾

سورة الحج

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ٥ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَّرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَّرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَن مَّرِيدِ ٣ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ و يُضِلُّهُ و وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَاَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّـنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمُ والتسهيل ﴿ نَشَاءُ إِلَى ﴾ | وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

١٤٥٥ وكي ١ أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم. ﴿ وَرَبَّتُ ﴾ أبو جعفر بهمزة مفتوحة بعد

الياء.

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِي يُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ مِ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرِ ١ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَنُذِيقُهُ و يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ و خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ } وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتُنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجُههِ عَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ ووَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقُرَبُ مِن نَّفُعِهِ عَ لَبِئُسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئُسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ و مَا يَغِيظُ ١

( كبيس ) معاً. أبو جعفر بالإبدال.

الإبدال والإخفاء

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۚ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكُرمِّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ١ ٥ هَلذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ١ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ كُلَّمَا أَرَادُوٓاْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوَّ ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣

١٩ وَٱلصَّابِينَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة.

الله مِن غَمِّ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ وَلُولُوَّا ﴾ أبو جعفر بالإبدال

ملاحظة: آية ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ عَدْهُ المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر. آية ۞﴿ وَٱلْحُبُلُودُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُردُ فِيهِ بِإِلْحَادِمِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْئَا وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكُّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ۞ لِّيَشُهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتَهُمُ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٥ ذَالِكَّ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْـرُ لَّـهُ وعِندَ رَبّهِ عَ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُّ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ١

الله ﴿ سَوَاءً ﴾

أبو جعفر بتنوين ضم بدل الفتح.

﴿ وَٱلْبَادِ ﴾

أبو جعفر بالياء وصلاً.

الله ﴿ بَوَّانَا ﴾

الله ﴿ يَاتُوكَ ﴾

﴿ يَاتِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

ﷺ فَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

ا حُنَفَآهُ ﴿ حُنَفَآهُ ﴿ حُنَفَآهُ

أبو جعفر ُ بفتح الخاء وتشديد

﴿ ٱلرِّيَحَ ﴾

أبو جعفر من الطيبة وجمان: بالجمع، وبالإفراد كحفص.

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ٥ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ا ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَيْرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوب اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوب لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامُّ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَلَهُ ٓ أَسُلِمُوَّا وَبَشِّر ٱلْمُخْبِتِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَآيِر ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرُ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمُّ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ١

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم غَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ · وَصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ يُذُكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوئٌ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوُاْ عَن ٱلْمُنكَر ۗ وَلِلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُور ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَعَادُ وَثَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى ۖ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةُ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئُ رِمُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ٥ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلأَبْصَارُ

١ ﴿ دِفَاعُ ﴾

أبو جعفر بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها.

### ﴿ لَّهُدِمَتُ ﴾

أبو جعفر بتخفيف الدال.

الله ﴿ أَخَذَتُهُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإدغام.

#### ١٠٠٥ فَكَآدِين ﴾

أبو جعفر بابدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

## ﴿ وَهُيَ ﴾ ﴿ فَهُيَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

## ﴿ وَبِيرٍ ﴾

أبو جُعفر بالْإبدال.

وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأْيّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهُ فَٱلَّذِينَ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَعَوا فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَنبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ٥ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٥ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤُمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ و قُلُوبُهُم ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى

تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

### ﴿ وَكَآدِين ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر .

### ﴿ وَهُىَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ أَخَذتُّهَا ﴾ أبو جعفر بالإدغام. الله ﴿ أُمُنِيَتِهِ ۗ ﴾

أبو جعفر بتخفيف الياء.

## الله فيكومِنُوا ﴾

﴿ يَاتِيَهُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم

ٱلْمُلَكُ يَوْمَبِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَِّايَتِنَا فَأُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرۡزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ هَ ذَالِكَ ۗ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠ لَّـهُ و مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

🔊 ﴿ لَهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء. ٥ ﴿ مَدْخَلًا ﴾ أبو جعفر بفتح الميم. الْعَفُونُ غَفُورٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

الطيفُ خَبيرٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ۞ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلْظَنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَ ۗ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ ءَايَتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرّ مِّن ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

ألسَّمَآءَ أن اللهِ أَبُو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

(آ) ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله وَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخُلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۗ وَإِن يَسُلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ا اللَّهُ عَزِيزٌ اللَّهُ حَقَّ قَدُرهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَبِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلْأَمُورُ اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّهُ ال وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ ١٠ وَجَلِهدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - هُوَ ٱجْتَبَلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمْ هُوَ سَمَّلْكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَلْكُمُّ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

سُورَةُ المؤمنون

سورة المؤمنون (المُومِنُونَ) أبو جعفر بالإبدال.

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعُرضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأُمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مَّكِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ١ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيَّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَافِلِينَ ١

﴿ أَنشَانَـٰهُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِۦ لَقَدِرُونَ ۞ فَأَنشَأُنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّنتِ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهُن وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً نُسُقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَنذَآ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُكُمْ يُريدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَنْبِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِيّ ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِۦ جِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينِ ١ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْني بِمَا كَذَّبُونِ ١ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَأَهۡلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَلِطِبنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤا إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ٣

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله ﴿ فَأَنشَانَا ﴾ ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم. السِيناءَ ﴾ أبو جعفر بكسر السين. أبو جعفر بالتاء المفتوحة. الله غيروء ﴾ أبو جعفر بالإخفاء، وكسر الراء والهاء مع الصلة.

﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ كُلِّ ﴾

أبو جعفر بكسر اللام وحذف التنوين.

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ٣ ثُمَّ أَنشَأُنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ١ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُمَّ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفُنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنذَآ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثَلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ۞ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابَا وَعِظَمًا أَنَّكُم مُّغُرَجُونَ ۞ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ و بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّـ يُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١

ش ﴿ أَنشَانًا ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. آب ﴿ أَنُ اعْبُدُواْ ﴾ أبو جعفر بضم النون وصلاً. أبو جعفر بالإخفاء، وكسر الراء والهاء مع الصلة. آب ﴿ يَاكُلُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. آبو جعفر بضم الميم. آبو جعفر بضم الميم. آبو جعفر بكسر الناء.

أبو جعفر بالإبدال فيها.

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة الإبدال والإخفاء مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخْخِرُونَ ۞ ثُمَّ أُرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَأُّ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهٌ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهم

بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِّايَتِنَا وَسُلْطَان مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ

فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ١ فَقَالُوٓاْ

أَنُوُّمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ ١ فَكَذَّبُوهُمَا لَنَا عَلِدُونَ ١

فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ٓ ءَايَةَ وَءَاوَيُنَاهُمَاۤ إِلَى

رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ

وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ وَإِنَّ هَا يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ وَإِنَّ هَاذِهِ ٢

أُمَّتُكُمُ أُمَّةَ وَاحِدَةَ وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمْرَهُم

بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِي

غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينِ ٥ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمۡ فِي ٱلْخَيۡرَاتِّ بَل لَّا يَشۡعُرُونَ ۞ إِنَّ

ٱلَّذِينَ هُم مِّنُ خَشۡيَةِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِّايَتِ

رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞

الله يَسْتَلْخِرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. الله المنظم المنظمة ال

أبو جعفر بالتنوين وصلاً.

﴿ جَآءَ أُمَّةً ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً.

ا أَنُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

٥ (رُبُوةِ ﴾

أبو جعفر بضم الراء.

٥ ﴿ وَأَنَّ ﴾

أبو جعفر بفتح الهمزة.

﴿ مِّن خَشْيَةِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ هَـٰـرُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ يُوتُونَ ﴾ وَأُونَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ١ أُوْلَتَبِكَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ اللهُ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَبُّ يَنطِقُ بِٱلْحَقّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَنذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْئُرُونَ ﴿ لَا تَجْئُرُواْ ٱلْيَوْمُ ۗ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ۞ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ صَامِرًا تَهْجُرُونَ ۞ أَفَلَمُ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةٌ أَبِلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقّ كَرهُونَ ۞ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ١ أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجَا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

المنظم المنطق المنطقة المنطقة

ش وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء. ش ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَلَوْ رَحِمُنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُـرٌ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ وَلَقَدُ أُخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَاب شَدِيدٍ إِذَاهُمُ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُو الَّذِيّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحِي ـ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ بَلُ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأُوَّلُونَ ١ قَالُوٓا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ الله قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قُلْ مَنْ بيَدِهِ - مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعۡلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلۡ فَأَنَّى تُسۡحَرُونَ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ وَهُوَ ﴾ كله. أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ إِذَا ﴾ ﴿ أَر • نَّا ﴾

أبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية

﴿ مُتْنَا ﴾

أبو جعفر بضم الميم.

۞﴿ تَذَّ كَّرُونَ ﴾

أبو جعفر بتشديد الذال.

بَلْ أَتَيْنَهُم بِٱلْحُقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ هَمَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ و مِنْ إِلَا ۚ إِذَا لَّـٰذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا تُريَنّي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْني فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمۡ لَقَدِرُونَ ۞ ٱدۡفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّعَةَ ۚ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ١ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمۡ يَوْمَبِذِوَلَا يَتَسَآعَلُونَ ١ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنُ خَفَّتُ مَوَرِينُهُ وَ فَأُوْلَمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا كُلُولُ فِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

آ ﴿ عَالِمُ ﴾ أبو جعفر بضم الميم.

(أ) ﴿ جَآءَ أَحَدَهُمُ ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

> ﴿ لَعَلِّى ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

﴿ وَمَن خَفَّتُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۗ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَآلِّينَ ۞ رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّاظَلِمُونَ ﴿ قَالَ ٱخۡسَـُواْفِيهَا وَلَا ﴿ فَٱتَّخَذَتُّمُوهُمُ ﴾ اتُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ وكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَاعْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ١ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمُ سِخُريًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوُكُمْ ذِكْرى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ١ قَالَ كَمْ لَبِثُتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُئَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لَّهِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا

لَا تُرْجَعُونَ ١ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ

ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ١ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ

لَهُ و بهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ و عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ

ا وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ا سُورَةُ النور

أبو جعفر بالإدغام. ﴿ سُخُريًّا ﴾ أبو جعفر بضم السين. ﴿ لَبِثْتُمُو ﴾ معاً. أبو جعفر بالإدغام.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١٤ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْكُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَامِاْئَةَ جَلْدَةٍ اللَّ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةَ وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرُمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أُرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ وَٱلْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشُهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٨ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۞

سورة النور ۞﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ أبو جعفر بتشديد الذال.

المراية ﴾

﴿ تَاخُذُكُمُ و ﴾

﴿ رَافَةٌ ﴾

﴿ تُومِنُونَ ﴾

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ معاً.

المارياتوا ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

١٤ ﴿ شُهَدَآءُ وِلَّا ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم. والتسهيل.

﴿ شُهَدَآءُ إِلَّا ﴾

﴿أَرْبَعَ﴾

أبو جعفر بفتح العين.

١٤ ﴿ وَٱلْخَامِسَةُ ﴾

أبو جعفر بضم التاء.

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ ومِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ لَّوُلَّا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنَدَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ۞ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمُ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَنِهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقُّونَهُ و بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأُفُواهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحُسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَنذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ١ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ

﴿ ٱلْمُومِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ ﴾ ﴿ يَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيم.

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مُّومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٥

المركب المرك أبو جعفر بالإبدال.

## ش﴿ يَتَأَلَّ ﴾

أبو جعفر بياءٍ وتاء وهمزة مفتوحين ثم لام مشددة

## ﴿ يُوتُوا ﴾

المُومِناتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ويَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّن أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَا يَأْتَل أُوْلُواْ ٱلْفَضْل مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا أُوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرُمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأُرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ يَوْمَبِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱلْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيّبَتِ أُوْلَتِهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيمُ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

١٠٠٠ ﴿ بِيُوتَا غَيْرَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ تَسْتَانِسُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

أبو جعفر بتشديد الذال.

فَإِن لَّمُ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدَا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُوااْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَكُ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١ وَقُل لِّلْمُؤُمِنَتِ يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآيِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآبِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُونِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخُوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْل ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ

﴿ يُوذَنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ بُيُوتَا غَيْرَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾

( لِلْمُومِنَاتِ ) أبو جعفر بالإبدال فيها.

ش ﴿ غَيْرَ ﴾ أبو جعفر بفتح الراء.

﴿ ٱلۡمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

وَأُنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ الله عَنْ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَىٰكُمْ وَلَا تُكرهُواْ فَتَيَعِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِّـتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنُ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَتِ مُّبَيّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١٠٥٥ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّـا شَرُقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُ ۚ نُّورٌ عَلَى نُورَ ۚ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و يُسَبِّحُ لَهُ و فِيهَا بِٱلْغُدُو وَٱلْآصَالِ اللهِ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

البغاء إن أبو جعفر بتسهيل الثانية.

الله مُنتَّنَتِ ﴾ ﴿ مُنتَّنَتِ اللهِ أبو جعفر بفتح الياء.

#### ۞﴿ تَوَقَّدَ ﴾

أبو جعفر بالتاء المفتوحة بدل الياء وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَٱلَّاصَالِ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

رِجَالُ لَّا تُلْهِيهِمُ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ١ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ اللَّهِ مَاءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ ولَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ و فَوَفَّلُهُ حِسَابَهُ و ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَحْرِ لُّجِّيِّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ـ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَحَابٌ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ ولَمْ يَكَدُ يَرَلْهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُو نُورًا فَمَا لَهُو مِن نُّور ١ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّاتًا كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ و وَتَسْبِيحَهُ و اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجُعَلُهُ و اللَّهَ يَجُعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ عَوْيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ و عَن مَّن يَشَآءً يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِنْهُ بِٱلْأَبْصَارِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ يُولِّفُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ مِن خِلَالِهِ ٤ ﴾

ار حال مراح المارة ا

﴿ يُذُهِبُ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وكسر الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ بِٱلْأَبْصَارِ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

الإبدال والإخفاء

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِّـأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ا وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ عَلَىٰ مَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ لَّقَدُ أَنزَلْنَآ ءَايَتٍ مُّبَيّنَتِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقُ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ قَمَآ أُوْلَنِيِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ١ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَمِ ٱرْتَابُوٓا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ۞ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوٓاْ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

١٤٥٥ ﴿ يَشَآءُ وِنَّ ﴾

الله ﴿ يَشَاءُ وَلَىٰ ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو

المقدم.﴿ يَشَآءُ إِنَّ ﴾

﴿ يَشَاءُ إِلَىٰ ﴾

﴿ مُّبَيَّنَاتٍ ﴾

أبو جعفر بفتح الْياء.

﴿ بِٱلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

(لأ المُحْكَمَ المُعالَّمَةُ المُعالَّمَةُ المُعالَّمُ المُعالَمُ المُعالَّمُ المُعالَّمُ المُعالَّم

أبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف.

١٤٠٤ كَاتُوٓا ﴾

٥ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ وَيَتَّقِهِ عَ ﴾

ابن جماز بكسر القاف والهاء مع الصلة. ابن وردان بكسر القاف

وإسكان الهاء. ﴿ وَيَتَّقِهُ ﴾ من الطيبة: ابن جاز له القصر والصلة.

﴿ وَيَتَّقِهِ ﴾ ﴿ وَيَتَّقِهِ ﴾ والله الإسكان والصلة.

﴿ وَيَتَّقِهُ ﴾ ﴿ وَيَتَّقِهِ ﴾

الإبدال والإخفاء إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة مد التعظيم من الطيبة قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا

حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ

وَعَمِلُواٱلصَّالِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَاٱسْتَخْلَفَ

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ

وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ أَمْنَا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي

شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ٥ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ

وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

لِيَسْتَغُذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتِ مِن قَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ

تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ

عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ

طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ

لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

٥ وَمَاوَلَهُمُ ﴾

﴿ وَلَبِيسَ ﴾

٨ ﴿ لِيَسْتَاذِنكُمْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ فَلْيَسْتَاذِنُواْ ﴾ ﴿ ٱسۡتَاٰذَنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

> (آ) ﴿ قَاكُلُواْ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّ جَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَن يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخُوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ ٓ أَوْ صَدِيقِكُم ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتَا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةَ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرِّكَةَ طَيّبَةً كَذَلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

﴿ اللَّهُ وَمِنُونَ ﴾
﴿ يَسْتَاذِنُوهُ ﴾
﴿ يَسْتَاذِنُونَ ﴾
﴿ يُسْتَاذِنُونَ ﴾
﴿ السَّتَاذَنُوكَ ﴾
﴿ السَّتَاذَنُوكَ ﴾
﴿ السَّتَاذَنُوكَ ﴾
﴿ فَاذَن ﴾
﴿ فَاذَن ﴾

سورة الفرقان

أبو جعفر بالإبدال فيهم

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ وَكَلّ أَمْرٍ جَامِعٍ لّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسۡتَعُذِنُونَ إِلَلّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا يَسۡتَعُذِنُونَ أُوْلَـ بِكَ ٱلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا يَسۡتَعُذُنُوكَ لَبَعۡضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِعْتَ مِنْهُمْ وَٱسۡتَغْفِرُ السَّتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذُن لِمَن شِعْتَ مِنْهُمْ وَٱسۡتَغْفِرُ لَهُمُ ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَا تَجۡعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَعۡضَكُم اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَعْضَلّ قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ الّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَعْضَلّ قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مَا فِي يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمُرِهِ ۚ أَن يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمُرِهِ ۚ أَن يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمُرِهِ ۚ أَن يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يُخَالِهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ مَا فِي تَسَلّلُونَ مِنكُمْ وَاللّهُ بِكُلّ شَىءً عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُونَ إِلَيْهِ فَيُونَ إِلَيْهِ فَيُونَ إِلَيْهُ مِمَا عَمِلُواْ وَٱللّهُ بِكُلّ شَىءً عَلِيمُ اللّهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُعْمَ مِمَا عَمِلُواْ وَٱللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

### سُورَةُ الفرقان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِى لَوَّلَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّذِى لَهُ وَلَمَ لَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّذِى لَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيرًا ۞ لَّهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيرًا ۞

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ } عَالِهَةَ لَّا يَخُلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيَوْةَ وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ و عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمَا وَزُورًا ۞ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَا، عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلُ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ و نَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَىٰۤ إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ و جَنَّةُ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١٠ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ فَعْمَى ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ يَاكُلُ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مَّسُحُورًا ۞ أَنظُرُ ﴾ أبو جعفر بضم نون التنوين وصلاً.

لحرف المختلف

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَآ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقَا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ٣ لَّـا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتَ لَهُمۡ جَزَآءَ وَمَصِيرًا ١ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبّكَ وَعْدًا مَّسْءُولًا ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَلَؤُلآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِّنكُمُ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَآ أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ " وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتُنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

الله ﴿ عَالَنتُمُو ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

### ﴿ هَلَوُ لَآءِ يَمْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

### ۞﴿ نُتَّخَذَ ﴾

أبو جعفر بضم النون وفتح

#### المالم المستطيعون الها

أبو جعفر بالياء بدل التاء.

# ١٤ لَيَا كُلُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَبِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فِيۤ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوۡ عُتُوَّا كَبِيرَا اللهُ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِدٍ لِلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَهُمْرَىٰ يَوْمَبِدٍ لِللهُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُّحُجُورًا ١ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ هَبَآءَ مَّنثُورًا ١ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَكَيْمِكَةُ تَنزِيلًا ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ١ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيُلَتَىٰ لَيُتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدُ أَضَلَّني عَن ٱلذِّكُرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيً ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ١

﴿ يُوْمَبِدِ خَيْرٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ۞﴿ تَشَقَّقُ ﴾ أبو جعفر بتشديد الشين.

﴿ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

أبو جعفر بالإدغام.

ﷺ قَوْمِی ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

٣ ﴿ يَاتُونَكَ ﴾

﴿ جِينَكَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلَ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ١ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمۡ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزيرًا ١٠ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِاكِتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ١ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ١ وَلَقَدُ أَتَوْاْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أُمْطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ۚ أَفَلَمُ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ١ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ إِنَّ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ وَثَمُودَا ﴾

أبو جعفر بتنوين فتح مع الإدغام.

﴿ ٱلسَّوْءِ يَفَلَمْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال ياءً مفتوحة للهمزة الثانية.

١٤٥٥ هُزُوَّا ﴾

أبو جعفر بإبدال الواو همزة.

الله المرابعة المرابع

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا ١ لِنُحْدِي بِهِ عَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ ومِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمُ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَنِيَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٥ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ١ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِۦ جِهَادَا كَبِيرًا ۞ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مَّحُجُورًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ ونَسَبَا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ ۗ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبّهِ عَظِيرًا ٥

الله وَهُوَ ﴾ كله. أبو جعفر بإسكان الهاء.

### ﴿ نُشُرًا ﴾

أبو جعفر بالنون بدل الباء وضم الشين.

#### ( مَيِّتًا ﴾

أبو جعفر بتشديد الياء مع كسرها.

#### (أ) ﴿ شِينًا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ شَآءَ أَن ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة

الثانبة.

المُرنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ وَهُو ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ يُقُتِرُواْ ﴾ أبو جعفر بضم الياء وكسر

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠ قُلُ مَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ جِحَمْدِهُ وَكَفَى بِهِ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ١ اللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسُئُلَ بِهِ عَبِيرًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَن قَالُوا الْمَ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورَا ﴿ ١٠٥٥ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنُ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَن ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمَا ١ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمٌّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ١٠٠٠

الإبدال والإخفاء

الله المُنطَعِّفُ ﴾ الله المنطقة أبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين. ﴿ فِيهِ ﴾

أبو جعفر بكسر الهاء دون الصلة.

﴿ وَسَلَّمًا ﴿ خَلِدِينَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١ يُضْعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامَا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ١ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَ جِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أُوْلَنَبِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةَ وَسَلَمًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبَوُاْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمُّ فَقَدُ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

سُورَة الشعراء

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم ش تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ أَ لَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأُّ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمُ لَهَا خَاضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمُ أَنْبَنَؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِسْتَهْزِءُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوُاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱلْحُتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدرى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ۞ وَلَهُمۡ عَلَىَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ قَالَ كَلَّا ۚ فَٱذْهَبَا بِاَيْتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسۡتَمِعُونَ ۞ فَأُتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيٓ إِسُرَّءِيلَ اللهُ عُمُرِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهِ عَمُرِكَ سِنِينَ

سورة الشعراء

٥ (طسم )

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

السَّمَآءِ يَايَةً ﴾

أبو جعفر بالإبدال ياءً مفتوحة للهمزة الثانية.

١

أبو جعفر بحذف الهمزة.

٥ ﴿ لَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ إِسْرَ عِلَ ﴾

أبو جعفُر بالتسهيلُ مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ وَلَبِثْتَ ﴾ أبو جعفر بالإدغام.

٣٠﴿ مُومِنَيْنِ ﴾ معاً. ﴿ نَشَا ﴾ ۞﴿ يَاتِيهِمُو ﴾ ۞﴿ فَسَيَاتِيهِمُو ﴾۞﴿ أَنِ آيتِ ﴾ ۞﴿ فَاتِيَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

ا وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكُلْفِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ملاحظة: آية ۞﴿ طُسَمٌ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

﴿ إِسْرَ مِيلَ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

الصلة ﴿ أَرْجِهِ ﴾

ولابن وردان من الطيبة وجمان:

كسر الهاء مع الصلة وعدمها.

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِّينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَ عِيلَ ١ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ٓ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغُرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ قَالَ لَيِن ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُوَلُو ۗ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُو فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ٣ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وٓ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ اللهِ يُرِيدُ أَن يُخُرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَلِيمٌ فَمَاذَا تَأُمُرُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلُ أَنتُم مُّجُتَمِعُونَ ١

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١ قَالُواْ لَا ضَيْراً إِنَّاۤ إِلَى رَبَّنَا مُنقَلِبُونَ

ا إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

٠ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْر بِعِبَادِى إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥

فَأُرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَاشِرِينَ ۞ إِنَّ هَلَؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةُ

قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآبِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلذِرُونَ ۞

فَأُخْرَجُنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَريمِ ۞

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَالِبِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ١ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأُفِكُونَ ۞ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ عَامَنتُمْ لَهُ و قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمٌّ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيَكُم وَأَرْجُلَكُم مِّنُ خِلَفٍ

أبو جعفر بالإخفاء.

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أَنِ ٱسْرِ ﴾

أبو جعفر بكسر النون وهمزة وصل بدل القطع.

﴿ بِعِبَادِي ﴾

الله ﴿ حَذِرُونَ ﴾

أبو جعفر بحذف الألف بعد الحاء.

٥٩ ﴿ إِسْرَ آبِيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

ملاحظة: آية ۞﴿ فَلَسَوْفَ تَعُلَّمُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

الله ﴿ أُردِينَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

۞﴿ تَلَقَّفُ ﴾

أبو جعفر بفتح اللام وتشديد

﴿ يَافِكُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله عَالَمَنتُمُو ﴾

أبو جعفر بهمزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف.

﴿ مِّن خِلَفِ ﴾

المُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

فَلَمَّا تَرَاءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ۞ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْاخْرِينَ ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَجْمَعِينَ ا ثُمَّ أُغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلُ وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ١ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ١ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِين ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشُفِينِ ۞ وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ ۞ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّين ١ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١

أبو جعفر بإسكان الياء.

﴿ مُّومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ لَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ نَبَأَ !بُرَهِيمَ ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

۞﴿ أَفَرَ•يْتَمُو﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ لِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

﴿ فَهُوَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بإسكان الهاء.

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدُقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ۞ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ۞ فَكُبُكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ ١ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجُرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِن شَلْفِعِينَ ١ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ١ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ا إِذْ قَالَ لَهُمُ أُخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اللَّهِ اللَّهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجُرَّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ قَالُوٓا أَنُوۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرۡذَلُونَ ﴿

ش﴿ لِأَ بِيَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

# المُومِنِينَ ﴾

الله مُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بإسكان الهاء.

ر أُنُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

المُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. الله ﴿ مَّعِي ﴾ أبو جعفر بإسكان الياء

أبو جعفر بالإبدال فيها.

وصلاً.

أبو جعفر بإسكان الهاء.

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۗ لَوْ تَشْعُرُونَ ۞ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ ١ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ رَبّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله ثُمَّ أَغْرَقُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ ريعٍ ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ١ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ ١ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أُوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ٣

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ خَلْقُ ﴾

أبو جعفر بفتح الخاء وإسكان اللام.

الله مُومِنِينَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالإبدال ﴿ لَهُوَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ فَرِهِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الألف بعد الفاء.

القات المالية المالية

﴿ فَيَاخُذَكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَنُهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَتُ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ا فَاتَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أُجُرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَتُتُرِّكُونَ فِي مَا هَهُنَآ ءَامِنِينَ ا فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ا وَزُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمُ ا وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا فَارِهِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠٠ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٠٠ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا فَأَتِ بِاليَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ

هَنذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۞ وَلَا

تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ فَعَقَرُوهَا

فَأَصۡبَحُواْ نَدِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا

كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أُخُوهُمُ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ رَبُّكُم مِّنُ أَزْوَ جِكُمْ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١ رَبِّ نَجِّني وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ ١ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَبِرِينَ ١ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ ١ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا اللَّهِ مَطَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَعَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرى إِلَّا عَلَى عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ أُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ

﴿ أَتَاتُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

١

أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بإسكان الهاء.

النكة ﴾

أبو جعفر بفتح اللام دون همزة وفتح التاء.

﴿ بِٱلْقُسُطَاسِ ﴾ أبو جعفر بضم القاف.

أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

الإبدال والإخفاء

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ٥ وَمَآأَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الصَّادِقِينَ الصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ إِنَّهُ ۚ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ا وَإِنَّهُ و لَتَنزيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللَّهِ وَإِنَّهُ وَالرُّوحُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ و لَفِي زُبُر ٱلْأَوَّلِينَ ١ أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ عَايَةً أَن يَعْلَمَهُ و عُلَمَتُوا اللَّهِ إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأُهُ و عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ع مُؤْمِنِينَ ١ كَذَالِكَ سَلَكُنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ا فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ا فَيَقُولُوا هَلَ نَحُنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَهُمُ سِنِينَ ٥ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ كِسْفًا ﴾

أبو جعفر بإسكان السين. ﴿ ٱلسَّمَاءِ إِن ﴾

أبو جعفر بتسهيل الثانية.

(رَبِّى ﴾ (رَبِّى ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

الله مُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ لَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ إِسْرَ مِيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

المرايومِنُونَ

الله فَيَاتِيَهُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

١

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

مَا أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ١٠ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ١ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١٠ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ۞ وَأَنذِر عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقُربينَ اللهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ وَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ هَلُ أُنَبِّئُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ۞ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ۞ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ١ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ۗ وَسَيَعُلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١ سُورَةُ النمل

المُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ بَرِيُّ ﴾

من الطيبة أبو جعفر له وجمان: بالإبدال ياءً وادغامما في الأولى، بالهمز مثل

> ١ أبو جعفر بالفاء.

١٥١ ﴿ طس ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

اللَّهُ ومِنِينَ ﴾

الما ويُوتُونَ ﴾

الم يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم

﴿ إِنِّي ءَانَسْتُ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

﴿ بشِهَابِ ﴾

أبو جعفر بكسر الباء بلا تنوين.

المرامِن غَيْر ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

سورة النمل بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسِّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ١ هُدَى وَبُشْرَىٰ

لِلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم

بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ

فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّـدُنُ

حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا سَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ

تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّار وَمَنْ

حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَكُوسَى إِنَّهُ ٓ أَنَا ٱللَّهُ

ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلْق عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ

وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ

ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوَعٍ اللَّهِ

فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١٠٠٠ فِي تِسْعِ

فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٣

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمَا وَعُلُوَّا فَٱنظُر كَيۡفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ و وَورِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا أَتَوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةُ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِى لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمُ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ و عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ أُوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ١

المُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مَا لِي ﴾

أبو جعفر بإسكان الياء. وابن وردان من الطيبة وجمان: إسكان الياء، وفتحها

﴿ مَا لِيَ ﴾

الكَاتِيَنِي ﴾

۞﴿ فَمَكُثَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بضم الكاف.

الما وَجِيتُكَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أَلَا يَا ٱسۡجُدُواْ ﴾

أبو جعفر بتخفيف اللام ثم ياء نداء ثم فعل أمر ﴿ ٱسْجُدُواْ ﴾ ويتصل حرف الياء بالسين وصلاً للالتقاء الساكنين.

#### ﴿ يُخُفُونَ ﴾ ﴿ يُعُلِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالياء بدل التاء.

﴿ فَأَلْقِهُ ﴾

من الطيبة أبو جعفر له وجمان: إسكان الهاء، وكسرها دون صلة.

﴿ فَأَلْقِهِ ﴾

#### ١٤ ( ٱلْمَلَوُّا ونَّيَ ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو

والتسهيل ﴿ ٱلْمَلَؤُا لِنِّي ﴾

وبفتح الياء وصلاً.

الله وَاتُونِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### المَلَوُا وَفُتُونِي ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

الله الله الله المرين اله أبو جعفر بالإبدال فيها.

ملاحظة: آية ﷺ بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ١ وَجَدتُّهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخُرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخُفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩۞۞ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِّكِتَابِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا إِنِّي أُلْقِي إِلَى كِتَابُ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ و مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ و بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ١ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىٰٓ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ ١ قَالَتُ يَـَأُيُّهَا ٱلْمَلَوُاْ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشُهَدُونِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الإبدال والإخفاء

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَانِ َ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُمْ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمُ تَفْرَحُونَ الرَّجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَّهُم بِجُنُودٍ لَّـا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةَ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينُ ۞ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ و قَالَ هَاذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِي عَأَشُكُرُ أُمْ أَحُفُرُ ۗ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهْتَدِيٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكٍّ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرينَ ٣ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ و صَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

المُودُونَن ﴾ المُودُونَن ع

أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً. الله فَلَنَاتِيَنَّهُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلْمَلَوُّا وَيُّكُمُ ﴿ ٱلْمَلَوُّا وَيُّكُمُ ا

أبو جعفر بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

المار ياتيني

﴿ يَاتُونِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

ا أَنَا ءَاتِيكَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بإثبات الألف.

اليَبْلُوني ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ ءَالشُّكُرُ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل والإدخال.

ملاحظة: آية ﷺ قَواريرَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُوا ﴾ وَلَقَد أَرْسَلْنَآ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٥ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيَّةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُواْ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَآبِرُكُمُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ و وَأَهْلَهُ و ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ع مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ١٠٠ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ١ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوٓا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ

ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً

أبو جعفر بضم النون وصلاً.

الله ﴿ مُهُلَكَ ﴾ أبو جعفر بضم الميم وفتح

١ ﴿ إِنَّا دَمَّرُنَاهُمُو ﴾ أبو جعفر بكسر الهمزة.

و أَتَاتُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ أُردِبَّكُمُو ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

١ أبو جعفر بالإبدال.

مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ٥

٥ ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ أبو جعفر بالتاء بدل الياء. ﴿ أُمَّن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ أَرَّ لَكُ ﴾ كله. أبو جعفر بالتسهيل مع

الله ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

الإدخال.

أبو جعفر بتشديد الذال. الله المُشرًّا أبو جعفر بالنون المضمومة بدل الباء، وضم الشين.

٥ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و قَدَّرُنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا ۗ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٓ مُ عَآلِلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشُركُونَ ۞ أُمَّنُ خَلَقَ السَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِۦ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ ۗ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۞ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ١ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَالَمُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

أُمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ا قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ ٱدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا لَبُلُ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أُءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلُ عَسَىٰۤ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ

يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

### 

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

# ﴿ بَلُ أَدْرَكَ ﴾

أبو جعفر بإسكان اللام وهمزة قطع مفتوحة وإسكان الدال.

# ﴿ إِذَا ﴾ ﴿ أَر • نَّا ﴾

أبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية.

# ٥ ﴿ مِن غَايِبَةٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

### السُرّ، يلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

الحرف المختلف

وَإِنَّهُ و لَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ۞ وَمَآ أُنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْي عَن ضَلَلَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٥ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ عِاكِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ خَفْشُرُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِاَيَتِنَا فَهُمۡ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّىٰۤ إِذَا جَاءُو قَالَأَكَذَّبْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أُمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١ أَلَمُ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحُسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ لِّلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ لَا اللَّهُ عَلَّمَ إِذَا ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

الله ﴿ يُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ إِنَّ ﴾

أبو جعفر بكسر الهمزة.

الم ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ عَاتُوهُ و ﴾

أبو جعفر بمد الهمزة وضم التاء ثم واوأ مدية.

﴿ وَهُىَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ أَتُقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ و خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١

٨ ﴿ فَزَعٍ ﴾

أبو جعفر بكسر العين بدون تنوين.

مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعِ يَوْمَبِذٍ عَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي السَّيْعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي السَّارِ هَلَ تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأَنْ أَعْبُوا اللَّهُ وَاللَّ شَيْءٍ وَمَن ضَلَّ فَقُلُ وَأَمْرِتُ أَنْ أَنْ أَعْبُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَانَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مُنْ مَا مُنْ اللَّهُ مُلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّه

### سُورَةُ القصيص

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم ( تِلْكَ عَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ( نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحُقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ( إِلَّ إِلَّةِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ( إِلَّ إِلَّةِ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَسْتَضْعِفُ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةَ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُو كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ( وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَجَعَلَهُمُ الْوَرْثِينَ ( السَّتُضُعِفُواْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَجَعَلَهُمُ الْوَرْثِينَ ( )

سُورَةُ القصص

٥ ﴿ طسم ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

٣ ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ أُردِمَّةً ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

أبو جعفر من الطيبة وجمان: بالتسهيل مع الإدخال، والإبدال ياءً. ﴿ أَيْمَةً ﴾

ملاحظة: آية ۞﴿ طُسَمَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرىَ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ۞ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ أُمِّ مُوسَىٓ أُنُ أَرْضِعِيهً ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَيٌّ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَٱلْتَقَطَهُ وَ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِعِينَ ٥ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَين لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ و وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا إِن كَادَثَ لَتُبْدِى بِهِ لَوُلآ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَتُ لِأَخْتِهِ عُصِيةً فَبَصُرَتُ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْل بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ ولَكُمْ وَهُمْ لَهُ و نَصِحُونَ ١٠ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَيْنُ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ خَلطِينَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة.

﴿ ٱلۡمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَلَاكِنَّ أُكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى عَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّن أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوَّهِ ۗ فَٱسۡتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُو مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَلذَا مِنْ عَمَل ٱلشَّيْطَان إِنَّهُو عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسۡتَنصَرَهُو بِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرخُهُو قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَويُّ مُّبِينُ ۞ فَلَمَّاۤ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَهُوسَيّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

اله ﴿ يَبْطُشَ ﴾ أبو جعفر بضم الطاء.

٥ ﴿ يَاتَمِرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ش﴿ رَبِّي ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

> الله المُعالِمُ اللهُ أبو جعفر بفتح الياء وضم

الله مِن خَيْر ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

۞﴿ يَكَأَبَتَ ﴾

أبو جعفر بفتح التاء وصلاً، وبالهاء وقفاً ﴿ يَــَا أَبُه ﴾

الستنجِرُهُ ﴾

﴿ ٱسۡتَاجَرْتَ ﴾

المُرنى ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم

٥٤ ﴿ إِنِّي ﴾

﴿ سَتَجِدُنِيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيني سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ١ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانٍّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَآء ۗ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ١٠ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أُجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ خَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قَالَتُ إِحْدَلْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسۡتَعۡجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسۡتَعۡجَرُتَ ٱلۡقَوى ۗ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلْتَيْنِ عَلَىٰ أَن اللهِ عَلَىٰ أَن اللهِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىۤ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۗ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُورِنَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١

ملاحظة: آية ﴿ يَسْقُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّور نَارًا ۗ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓاْ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلَى ءَاتِيكُم ُ مِّنْهَا بِخَبَرِ أُوْ جَذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّآ أَتَنْهَا نُودِيَ مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَن فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَهُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدۡبِرَا وَلَمۡ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ١ ٱسُلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُبِ فَذَنِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانَا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُني ۗ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانَا فَلَا يَصِلُونَ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

۞﴿ إِنِّنَ ﴾ كله. ﴿ لَّعَلِّيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء فيهم جميعاً.

﴿جِذُوَةٍ﴾

أبو جعفر بكسر الجيم.

أَرُّ ﴿ مِن غَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ ٱلرَّهَبِ ﴾

أبو جعفر بفتح الهاء.

الله معی الله

أبو جعفر بإسكان الياء.

﴿ ردًا ﴾

أبو جعفر بالنقل وإبدال التنوين ألفاً وصلاً ووقفاً.

﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾

أبو جُعفر بإسكانَ الْقاف.

إِلَيْكُمَا بِاَيْتِنَا أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ١

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِاَيَتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ - وَمَن تَكُونُ لَهُ و عَلقِبَةُ ٱلدَّارِۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَـٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرى فَأُوقِد لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُو مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وِ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ١ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ وَ فَنَبَذَنَاهُمُ فِي ٱلْيَمِّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَهُمُ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّار وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَتُبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ٥ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى

﴿ رَبِّيَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

أبو جعفر بالإخفاء.
أبو جعفر بالإخفاء.
أبو جعفر بفتح الياء.
أبو جعفر بفتح الياء.
أبو جعفر بالتسهيل مع
الإدخال.
أبو جعفر من الطيبة وجمان:
بالتسهيل مع الإدخال،
والإبدال ياءً ﴿ أَيمَةَ ﴾.

بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٣

الإبدال والإخفاء وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ

مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١ وَلَكِنَّآ أَنشَأُنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِيَ أَهُلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّور إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَتَنهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلَوْلَاۤ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِى مِثْلَ مَا أُوتِى مُوسَىٰ أَوَ لَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبُلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ۞ قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَابِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَلهُ

بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

و أنشانا ٢ أبو جعفر بالإبدال.

الله ومنين ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء.

الله فَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عُم بِهِ عَيُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَتَهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدۡرَءُونَ بِٱلۡحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمۡ يُنفِقُونَ ٥ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَاۚ أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلَّ شَىْءِ رِّزْقَا مِّن لَـدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَكِنُهُم لَمُ تُسْكَن مِّنُ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَرثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾

الله الموتون الله أبو جعفر بالإبدال فيها.

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ يُجْمِيِّ ﴾ أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحُيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كَمَن مَّتَّعُنَاهُ مَتَنعَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تَزْعُمُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰ وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَآ أَغُويْنَاهُمُ كَمَا غَوَيْنَا ۗ تَبَرَّأُنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمُ لَا يَتَسَآءَلُونَ ١ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧

الله ﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ ثُمَّ هُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء وصلاً، وبضمها ابتداءاً. وله وجمان من الطيبة: بإسكان الهاء، وبضمها.

الله ﴿ تَبَرَّانَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ أَرَ • يُتُمُّ و ﴿ معاً. قُلُ أَرَ • اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ م

الثانية.
﴿ إِلَّهُ غَيْرُ ﴾ معاً.
أبو جعفر بالإخفاء.
﴿ يَاتِيكُمُ و ﴾ معاً.
أبو جعفر بالإبدال.

قُلُ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ الله عَلَيْكُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكِمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْل تَسْكُنُونَ فِيهْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٥ وإنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُّ ۗ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ و لَتَنُوّا أَبَّالُعُصْبَةِ أُولى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ و قَوْمُهُ و لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرحِينَ الله وَالْبُتَغِ فِيمَا عَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَة ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ اللَّهُ وَالْبَتغِ فِيمَا مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

﴿ عِندِي ﴾ قَا

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وَ عَلَى عِلْمٍ عِندِيٌّ أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَد أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعَا ۚ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِنْ زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُريدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ ولَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّلٰهَآ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٠ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقُدِرُ ۖ لَوُلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا ۗ وَيْكَأَنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ۞ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلَّاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٢ مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَآءَ بٱلسَّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

(أي ﴿ فِيَدِّ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ لَخُسِفَ ﴾ أبو جعفر بضم الخاء وكسر السين.

۞﴿ رَبِّيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادِ قُل رَّبِيَ الْمُدَىٰ وَمَن هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ فَلَا تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ فَلَا تَحُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَحُونَنَ مِنَ اللَّهِ إِلَى مَعَالِكُ وَلَا تَحُونَنَ مِنَ اللَّهِ إِلَى مَعَالِكُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَمُعَالِكُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الْمُعْمُونَ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى الْمُعْرَاكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمُونَ اللَّهُ الْمُعْرَالِكُ اللَّهُ الْمُعْرَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُكُ اللَّهُ اللْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِكُ الللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِكُ الللَّهُ الْمُؤْلِكُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللِهُ الْمُؤْلِلُولُ ا

سورة العنكبوت

﴿ الَّمْ ﴾ أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

## سُورَة العنكبوت

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الّم ۞ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُوۤاْ أَن يَقُولُوۤاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفۡتَنُونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَمْلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرُجُواْ لِللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَلَاتِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَلَاتِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجَعِهِدُ لِنفُسِةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞ جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجَعِهِدُ لِنَفُسِةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُنّا ۗ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمۡ فَأُنَبِّءُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهُ ۗ وَلَيِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَا مَّعَ أَثْقَالِهِمُّ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ا وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا اللَّهِ وَلَقِدُ خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

(أ) ﴿ مِن خَطَايَلُهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَكُمَ عَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهً ذَالِكُمْ اللَّهَ وَٱتَّقُوهً فَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُ ٓ ۚ إِلَيْهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوُاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأُ ٱلْخُلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءً وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ١ وَمَآ أُنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِءَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ عَ أُوْلَتِيِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣

١ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ١ التَّخَذتُّمُو أبو جعفر بالإدغام. ﴿ مَّوَدَّةً كَيْنَكُمُ و ﴾ أبو جعفر بتنوين فتح مع الإقلاب وفتح النون ﴿ وَمَاوَىٰكُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ۞﴿ رَبِّي ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً. ١ لَتَاتُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. الله المنتكم الم أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنجَلهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ ا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ۞ ۞ فَعَامَنَ لَهُو لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ۗ إِنَّهُو هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّة وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ وَتَقُطِّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱعْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ النصرني عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

﴿ قَالُواْ وتِنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم.

﴿ وَتَاتُونَ ﴾

ملاحظة: آية ۞﴿ وَتَقُطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ١ وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بهم وضَاقَ بهم ذَرْعَا وقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحُزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ١ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا ءَايَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ وَعَادَا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِمٌّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

ر سيءَ ﴾ أبو جعفر بإشهام كسرة السين ضم.

﴿ وَتَمُودَا ﴾ أبو جعفر بتنوين ضم مع الإدغام.

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۗ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بٱلْبَيّنَتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كَانُواْ سَلِقِينَ ۞ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ } فَمِنْهُم مَّنْ أُرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنُ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنُ أَغُرَقُنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسُّ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ١ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُوَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١ اتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞

﴿ مَّن خَسَفْنَا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله ﴿ تَدُعُونَ ﴾

أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ لِللَّمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَلَا تُجَدِلُوٓا أَهْلَ ٱلۡكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا فَالَّذِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَّهُنَا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤُمِنُونَ بِهِ } وَمِنُ هَلَوُ لَآءِ مَن يُؤُمِنُ بِهِ } وَمَا يَجُحَدُ بِاَيْتِنَا ۗ إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ١ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ و بِيَمِينِكُ إِذَا لَـا رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيَتِنَاۤ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِّن رَّبَّهِ - قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبينٌ ٥ أُو لَمْ يَكْفِهمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠٠٠

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

(١٤٠٠) ﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. ﴿ يُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُّسَمَّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٣٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِٱلْكَافِرِينَ ٥ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحُتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةُ فَإِيَّنِي فَٱعْبُدُونِ ١ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ١ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبّهمُ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى يُؤُفِّكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ

﴿ وَلَيَاتِيَنَّهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَنَقُولُ ﴾ أبو جعفر بالنون بدل الياء.

﴿ لَنُبَوِّينَّهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

١٤٠٤ ﴿ وَكَآدِبن ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مَّن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ يُوفَكُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞

اللهي اللهي الله أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

سُورَةُ الروم

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ الله

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي

ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَواْ ٱللَّهَ

مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّلهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ فَخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّلهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ أُوَ لَمْ

يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ

أَفَبِٱلْبَاطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ

مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ

فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِّلْكَافِرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا

الَّمِّ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأُمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنُ بَغُدُ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ سورة الروم ٥٤ (الّم ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

المُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَلْفِلُونَ ١ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهم مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةَ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكۡتَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أُسَنَّوُاْ ٱلسُّوٓأَيِّ أَن كَذَّبُواْ عِاكِتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَتَوُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ كَفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ ۞

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

﴿ عَلقِبَةً ﴾ أبو جعفر بضم الناء. ﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة.

وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايَتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَىٰٓإِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبحُونَ ١ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَمِنْ عَايَتِهِ } أَنُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ٥ وَمِنُ ءَايَٰتِهِ ٤ أَنُ خَلَقَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِّتَسُكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُ وِنَ ١٥ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلُونِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ عَايَتِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ عُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْي ـ بهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١

الله ﴿ أَن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء فيهما.

﴿ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ أبو جعفر بفتح اللام الثانية.

وَمِنْ ءَايَتِهِ } أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ } ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمُ تَخُرُجُونَ ٥ وَلَهُ من فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ وَ قَنِتُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ شَصَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم مِّن شُرَكآء فِي اللَّهُ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكآء فِي مَارَزَقُنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَٰتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْر عِلْمِ ۖ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ١ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَكُلُ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمُ فَرحُونَ ١٠

(أ) ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. أبو جعفر بإسكان الهاء.

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم بِرَبِّهِمُ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَكُهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أُمْ أُنزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلُطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيشُركُونَ ﴿ وَإِذَآ أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيّعَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمُ يَقْنَطُونَ ١ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلَۚ ذَالِكَ خَيۡـرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ ٱللَّهَۗ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا عَاتَيْتُم إِن رَّبًا لِّيرَ بُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمُ هَلَ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

ر فَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

رَّ أَيُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. أبو جعفر بالتاء المضمومة وسكون الواو.

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذٍ يَصَّدَّعُونَ ا مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمُ اللَّهِمُ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱللَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ وفِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ و كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ -فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَرَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عَلَيْهِم فَ فَٱنظُرُ إِلَىٰ عَاثِل رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَلَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

المُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ كِسْفًا ﴾

أبو جعفر بإسكان السين.

﴿ مِن خِلَالِهِ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

۞﴿ أَثَر ﴾

أبو جعفر بحذف الألف الأولى والثانية على الإفراد.

﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

وَلَيِنَ أَرْسَلْنَارِيحَا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ ا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا اللَّهُ عَامَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْي عَن ضَلَلَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤُمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُم مُّسُلِمُونَ ۞ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ٥ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجُرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثُتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ فَيَوْمَبِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١٠ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلُ وَلَيِن جِئْتَهُم بِءَايَةٍ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ

عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۗ

﴿ ٱلدُّعَآءَ إِذَا ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانبة.

الله يُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ ضُعْفِ ﴾ معاً. ﴿ ضُعُفًا ﴾

أبو جعفر بضم الضاد.

﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله المُوفَكُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

المُوثِينَّمُو ﴾

أبو جعفر بالإدغام.

الله المنطقع المنطقة المنطقة

أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

﴿ جِيتَهُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ يعده المدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ١

# سُورَةُ لقمان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمِّ ١ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَتِيكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهمُ ۖ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرَا ۖ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ٨ خَلِدِينَ فِيهَا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ١ هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ - بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١ سورة لقمان

٥ ﴿ الَّمْ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

٩ وَيُوتُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ وَيَتَّخِذُهَا ﴾

أبو جعفر بضم الذال.

﴿ هُزُوَّا ﴾

أبو جعفر بإبدال الواو همزة.

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

الله ﴿ أَنُ ٱشْكُرُ ﴾ معاً. أبو جعفر بضم النون وصلاً. الله ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ يَابُنَيٍّ ﴾

أبو جعفر بكسر اليَّاء في المواضع

الله ﴿ مِثْقَالُ ﴾ أبو جعفر بضم اللام. ﴿ مِّن خَرْدَلِ ﴾ ﴿ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء فيها. ﴿ يَاتِ ﴾ الله وَامْرُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا لُقُمَٰنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشۡكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ٥ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَيَابُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُن وَفِصَالُهُ و فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّءُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ كِبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ يَبُنَى أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأُمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَن ٱلْمُنكر وَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ هُخْتَالٍ فَخُور ١ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأُسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُوَلُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ۞ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثُقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفُرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمۡ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓ اْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ١ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُو مِنْ بَعْدِهِ ـ سَبْعَةُ أَبُحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَكُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفُسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞

ش﴿ وَهُوَ ﴾
أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ ۞﴿ مَّن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلُّ يَجْرِى إِلَىۤ أَجَل مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُريَكُم مِّنْ ءَايَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ٣ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقُتَصِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِّايَتِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ ٣ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَواْ يَوْمًا لَّا يَجُزى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ۚ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ ۚ شَيْءًا ۚ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۗ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَرِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٠ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٠

سُورَةُ السجدة

﴿ تَدُعُونَ ﴾ أبو جعفر بالتاء.

(عَلِيمٌ خَبِيرٌ) ﴿ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

### سورة السجدة

## ٥﴿ الَّمْ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

٥ ﴿ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ﴾ أبو جعفر بتسهيل الثانية.

الله ﴿ خَلُقَهُو ﴾ أبو جعفر بإسكان اللام. ﴿ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

## ﴿ إِذَا ﴾ ﴿ أُر • تَّا ﴾

أبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ بَلَ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَتَلهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ، مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ٤ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ و مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّلهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ - وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓا أَعِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَعِنَّا لَفي خَلْق جَدِيدِ إِ بَلُ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمُ كَافِرُونَ ۞ ۞ قُلُ يَتَوَفَّلَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

ملاحظة: آية ۞﴿ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجُرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا آ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ١ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَنهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٣ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَآ إِنَّا نَسِينَكُمٌّ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِّايَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ ١ ١ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُناهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّآ أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿ أُمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّنتُ ٱلْمَأُويٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخۡرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمۡ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ۞

﴿ شِينًا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

(أ) ﴿ يُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

(١٥) ﴿ مُومِنًا ﴾

المَاوَى ﴾

﴿ فَمَاوَلَهُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

وَلَئُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۞وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِءَايَتِ رَبّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجُرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِّن لِقَآبِهِ - وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِيَ إِسُرَّءِيلَ ٣ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوًّا وَكَانُواْ بِاَيَتِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُز فَنُخُرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمُ وَأَنفُسُهُمُ أَفَلًا يُبْصِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

سُورَة الأحزاب

ا فَأَعُرِضُ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ا

قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

المارة المرتبيل

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

### المربيَّة ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

أبو جعفر من الطيبة وجمان: بالتسهيل مع الإدخال،

والإبدال ياءً ﴿ أَيِمَّةً ﴾.

## ﴿ ٱلْمَآءَ إِلَى ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ تَاكُلُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰۤ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ-وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِعِي تُظْلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبُنَآءَكُمُ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمَّ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحُقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ١٠ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخُوَانُكُمۡ فِي ٱلدِّين وَمَوَالِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمٌّ وَأَزْوَاجُهُوٓ أُمَّهَاتُهُمُّ ۗ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعُرُوفَا ۚ كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

#### سورة الأحزاب

## الله ﴿ عَلَا اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي

أبو جعفر بحذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر، وهو المقدم له. ووقفاً ثلاثة أوجه:

- التسهيل مع الروم والتوسط. - التسهيل مع الروم والقصر. - الإبدال ياءاً مع المد المشبع.

#### ﴿ تَظَّهَّرُونَ ﴾

أبو جعفر بفتح التاء وتشديد الظاء، وفتح الهاء مشددة وحذف الألف.

## ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

المُخطَاتُمُو

المُومِنِينَ ﴾

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جمعاً.

﴿ مِّيثَنقًا غَلِيظًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّانَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبُن مَرْيَمٌ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ۞ لِّيَسْئَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمَا ١ يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدَا ١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ إِلَّا غُرُورًا ١ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمۡ يَآأَهۡلَ يَثۡرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمۡ فَٱرۡجِعُواْ وَيَسۡتَغُذِنُ فَريقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَا۞وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ١ وَلَقَدُ كَانُواْ عَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ۞

### ١ ﴿ ٱلظُّنُونَا ﴾

أبو جعفر بإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

المُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ مَقَامَ ﴾

أبو جعفر بفتح الميم الأولى.

﴿ وَيَسْتَاذِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

١

أبو جعفر بهمزة قطع دون مد.

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْل وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوِّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٥٥ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمُّ فَإِذَا جَآءَ ٱلْحَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوًّا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْئَلُونَ عَنُ أَنْبَآبِكُمُّ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠ وَالْمَا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسُلِيمًا ١

﴿ يَاتُونَ ﴾
﴿ النَّبَاسَ ﴾
﴿ النَّبَاسَ ﴾
﴿ يُومِنُواْ ﴾
﴿ يَاتِ ﴾
﴿ النَّمُومِنُونَ ﴾
أَنْمُومِنُونَ ﴾
أبو جعفر بالإبدال فيهم

﴿ إِسُوةٌ ﴾ أبو جعفر بكسر الهمزة. ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

رُ المُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلرُّعُبَ ﴾ أبو جعفر بضم العين. ﴿ وَتَاسِرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

 شَعْطُوْهَا ﴾
 أبو جعفر بفتح الطاء وحذف الهمزة واسكان الواو.

(یَاتِ)

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُضَعَّفُ ﴾

أبو جعفر بحذف الألف وفتح العين وتشديدها.

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحُبَهُ و وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ۞ لِّيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدُقِهمُ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أُو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأُنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنُ أَهْل ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَريقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُوْرَثَكُمْ أُرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ وَأُمْوَالَهُمْ وَأُرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُواجِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا اللَّهُ اللّ وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجْرًا عَظِيمًا ۞ يَننِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ ٥ وَمَن يَقُنُتُ مِنكُنَّ لِلَهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيُنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقَا كَرِيمَا ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِي لَسُتُنَ كَأَحَدِ مِن ٱلنِّسَآءِ إِن ٱلْقَولِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي مِن ٱلنِّسَآءِ إِن ٱلْقَولُ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي مِن ٱلنِّسَآءِ إِن ٱلْقَولُ وَعُلْمَعُ وَلَا تَعْرُوفَا وَوَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ قَولًا مَعْرُوفَا وَوَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ وَلَا تَبَرُّجُ ٱللَّهِ وَالْمَعْلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَلَا قَوْلُا مَعْرُوفَا وَوَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَالْمَعْرِنَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَ مِن اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ وَالْعَنْ مِن اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ وَالْمَعْرَا اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ وَالْمَعْرِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُسْلِينَ وَالْمُسْلِينَ وَٱلْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُعْمِينَ وَٱلْمُولِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَٱلْمُعْمِينَ وَٱلْمُولِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَٱلْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعُولِينَا اللَّهُ وَالْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا اللَّهُ وَال

وَٱلصَّنبِمَتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ

كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

﴿ نُّوتِهَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

آ ﴿ ٱلنِّسَآءِ إِن ﴾ أبو جعفر بتسهيل الثانية.

ر لطيفًا خَبِيرًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ر و ألمُومِنِينَ و المُومِنينَ و المُومِنينِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرهِمُ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّق ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَى، زَيْدُمِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَواْ مِنْهُنَّ وَطَرَأً وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ١ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ و وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّئَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتِهِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا اللهُ

المُومِنِ ﴾ ﴿ مُومِنَةٍ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

المُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

المراوزة وكاتِم الله أبو جعفر بكسر التاء.

الله ومِنينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الإبدال والإخفاء

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ و سَلَمُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ } وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ۞ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ١ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحُتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحُلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ ٱلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةَ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتُ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدُ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيَ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

(المُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِعاً. أبو جعفر بالإبدال.

المُومِنَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ مُومِنَةً ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ وَتُووِيُّ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ه تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُنُوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآءً وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَّا يَجِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَنظِرِينَ إِنَنهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغُنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِّيِّ فَيَسْتَحْي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعَا فَسَـُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ مَ أَبَدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١ إِن اللَّهِ عَظِيمًا تُبْدُواْ شَيْعًا أُو تُخُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١

٣ ﴿ يُوذَنَ ﴾ ﴿ مُسْتَانِسِينَ ﴾ ﴿ يُوذِي ﴾ ﴿ تُوذُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم الله عَيْرَ ﴾ طعامِ غير ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

أَبْنَآءِ إِخُوانِهِنَّ ﴾ أبنآءِ على الثانية الموجعفر بتسهيل الثانية ﴿ أَبْنَآءِ يَخُواتِهِنَّ ﴾ أبنآءِ يخُواتِهِنَّ ﴾ أبو جعفر بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخُونِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخُوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ ۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَكَبِكَتَهُ ويُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَــَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهِمْ عَذَابًا مُّهِينًا ١ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ۞ يَاَّ يُهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَ جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىَ أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤُذَيْنَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ۞ لَّبِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓاْ أَخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

الإبدال والإخفاء

يَسْئَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُريكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَريبًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ اللهِ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ وَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمۡ لَعۡنَا كَبِيرًا ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا الله يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدَا اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدَا يُصْلِحُ لَكُمُ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۖ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ ظَلُومَا جَهُولًا ۞ لِّـ يُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الرَّسُولَا ﴾ الرَّسُولَا ﴾

﴿ ٱلسَّبِيلًا ﴾

أبو جعفر بإثبات الألف وصلاً ووقفاً فيها.

١ كثيرًا

أبو جعفر بالثاء بدل الباء.

المُومِنِينَ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

## سُورَة سبأ

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكۡبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞ لِّيَجۡزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَنَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧

سُورَة سبأ

١ وَهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ لَتَاتِيَنَّكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ عَلِمُ ﴾ أبو جعفر بضم الميم.

۞﴿ أُلِيمٍ ﴾ أبو جعفر بتنوين كسر بدل الضم.

٥ ﴿ يُومِنُونَ ﴾

۞﴿ نَّشَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

﴿ كِسُفًا ﴾

أبو جعفر بإسكان السين. ﴿ ٱلسَّمَآءِ إِن ﴾

أبو جعفر بتسهيل الثانية.

١ ﴿ ٱلرِّيكَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وألف بعدها.

الله عَنسَاتَهُ و ﴾ الله عَنسَاتَهُ و الله أبو جعفر بالإبدال فيهما.

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةٌ أَبَل ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأُ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةَ لِّكُلَّ عَبْدِ مُّنِيبِ ۞ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَا ۖ يَجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ و وَٱلطَّيْرَ ۗ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنِ ٱعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرُدِّ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَوَاحُهَا شَهْرُ وَأَسَلْنَا لَهُ و عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَزغُ مِنْهُمُ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ يَعْمَلُونَ لَهُ و مَا يَشَآءُ مِن مَّحَريبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُور رَّاسِيَتٍ ٱعْمَلُوٓاْ عَالَ دَاوُودَ شُكُرَا وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ مَ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

لَقَدُ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ اللهِ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ بَلۡدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ا فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثُلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ اللهِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلَ نُجَزِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ ۖ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ۞ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أُسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقُنَاهُمۡ كُلَّ مُمَزَّقٍۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ا وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ و فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ اللَّهُ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ و فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَمَا كَانَ لَهُ و عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ و مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ٣

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله مسككنهم و أبو جعفر بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف. ﴿ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ المُوا أُكُلِ خَمْطٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء فيهما. ١ يُجَازَى ﴾ أبو جعفر بالياء المضمومة وفتح ﴿ ٱلۡكَفُورُ ﴾ أبو جعفر بضم الراء. الله ﴿ صَدَقَ ﴾ أبو جعفر بتخفيف الدال. ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ الله ﴿ يُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ قُلُ آدُعُواْ ﴾

أبو جعفر بضم اللام وصلاً.

(آ)﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء.

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ و حَتَّى إِذَا فُرَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ا قُلُ مَن يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحُقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ قُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ عِ شُرَكَآءً كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةَ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَخْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ٣

شَرِ تَسْتَلْخِرُونَ ﴾ شَرِ نُومِنَ ﴾ ﴿ مُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جمعاً.

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤا أَنَحُنُ صَدَدۡنَكُمۡ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم مَ بَلْ كُنتُم مُّجُرمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأُمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجُعَلَ لَهُ ٓ أَندَادَاۤ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغُلَالَ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا اللَّهُ عَنَاق هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَظِرُونَ ١ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكْثَرُ أَمْوَالَا وَأُولَادَا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَآ أَمُوَالُكُمۡ وَلآ أَوْلَادُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمۡ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَتَبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُو

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

ش﴿ تَامُرُونَنَآ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ر فَهُوَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن شَيْءِ فَهُوَ يُخُلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّازِقِينَ

﴿ نَحُشُرُهُمُ وَ ﴾ ﴿ نَقُولُ ﴾

> أبو جعفر بالنون بدل الياء فيها.

﴿ أَهَلَوُّ لَآءِ إِيَّاكُمُ و ﴾

أبو جعفر بتسهيل الثانية

﴿ مُّومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَنبِكَةِ أَهَنَوُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمَّ بَلُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤُمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَغْضُكُمْ لِبَغْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ قَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ۞ وَمَا ءَاتَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا ۗ وَمَاۤ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ١ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ هُ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنُ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمٌّ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

( فَهُوَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

۞﴿ رَبِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَ آطِنَّ عَلَى نَفُسِى وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّى إِنَّهُ إِنَّهُ وَالْإِنَّمَ آطِنِ الْهَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَالْمَا سَمِيعُ قَرِيبُ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَكَانٍ مَلَى فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَكَانٍ مَلَى فَوْتَ وَأَخِذُواْ بِهِ وَوَقَدُ وَقَالُواْ عَامَنَا بِهِ وَوَأَنِّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اللَّهُ وَقَدُ كَفَرُواْ بِهِ عِمِن قَبُلُ وَيَقُذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَكَانٍ مَعِيدٍ اللَّهُ وَقَدُ كَفَرُواْ بِهِ عِمِن قَبُلُ وَيَقُذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَكَانٍ مَعَيدٍ اللَّهُ وَعَيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ مَعْدِ اللَّهُ وَعِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ۞ سُورَة فاطر

# ۞﴿ يَشَاءُ ونَّ ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل

# ﴿ يَشَاءُ إِنَّ ﴾

### ۞﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

# ٣ ﴿ مِن خَالِقٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

### ﴿غَيْرٍ﴾

أبو جعفر بكسر الراء.

﴿ تُوفَكُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

### سُورَة فاطر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَيِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثَنَى وَثُلَثَ وَرُبَعْ يَزِيدُ فِي ٱلْحَلْقِ مَا يَشَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْحُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُم مِّنَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْحُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤُفَّكُونَ ۞ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ فَأَنَّى تُؤُفَّكُونَ ۞

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ أَفَمَن زُيّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ عَ فَرَءَاهُ حَسَنَا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ٥ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَتِبِكَ هُوَ يَبُورُ ۚ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجَا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ ۚ إِلَّا فِي كِتَابِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١

﴿ تُذْهِبُ نَفْسَكَ ﴾ أبو جعفر بضم التاء وكسر الهاء، وفتح السين.

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ و وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجُ ۗ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيَّا وَتَسْتَخُرجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ١٠ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلُّ يَجُرى لِأَجَل مُّسَمَّى ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمٌّ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْ كِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ١ ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ جِخَلْقِ جَدِيدٍ ١ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزيز ١ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ } وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

آگ ﴿ قَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلْفُقَرَآءُ وِلَى ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل

﴿ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ﴾

الله (يَشَا ﴾

﴿ وَيَاتِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ۞وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُور ۞ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُر وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذُتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَتِ عُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلجِبَالِ جُدَدُ بيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفً أَلْوَانُهُ و كَذَالِكَ مَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَنبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ تِجَارَةَ لَّن تَبُورَ ١ لِيُوَقِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و غَفُورٌ شَكُورُ ٣

﴿ أَخَدْتُ ﴾ أبو جعفر بالإدغام.

# ﴿ ٱلْعُلَمَنَوُّا وِنَّ ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل.

# ﴿ ٱلْعُلَمَ وَا إِنَّ ﴾

﴿ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَٱلَّذِيّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ بِعِبَادِهِ عَلَيْ الْبَينُ بَصِيرٌ ١ ثُمَّ أُورَثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللَّذِيَّ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ - لَا يَمَسُّنَا فِيهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ال نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّن عَذَابِهَا ۚ كَذَالِكَ نَجُزى كُلَّ كَفُورِ ١ وَهُمۡ يَصۡطَرخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَ لَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلتَّذِيرُ ۖ

فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ١

أبه وَلُولُوًا ﴾ أبو جعفر بتنوين فتح مع الإبدال.

﴿ صَالِحًا غَيْرَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا ١ قُلُ أَرَءَيْتُمُ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابَا فَهُمْ عَلَىٰ بَيّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَبِن زَالَتَآ إِن أَمْسَكَهُمَا مِن أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ } إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتِي وَلَا يَجِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا ١ أُوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبلِهِمْ وَكَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُو مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

الرونينكم الم أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ بَيّنَاتِ ﴾ أبو جعفر بألف بعد النون على الجمع.

الم حليمًا غَفُورًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

السَّيِّئُ ولَّا ﴾ أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل ﴿ ٱلسَّيِّئُ الَّا ﴾

الحرف المختلف

١ يُواخِذُ

﴿ يُوخِّرُهُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية. سورة يس

١٤٠٤ الله

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل

۞﴿ تَنزيلُ ﴾

أبو جعفر بضم اللام وصلاً.

٧ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

٨ ﴿ فَعَى ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

١٠ ﴿ سُدًّا ﴾ معاً. أبو جعفر بضم السين.

﴿ وَمِن خَلْفِهِمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله عَالَندَرْتَهُمُو ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَىٰ أُجَل مُّسَمَّى اللهِ جَآءَ أُجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا ١

### سُورَة يس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يس الله وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَزيز ٱلرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعُنَقِهِمْ أَغُلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَأُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّمَا تُنذِرُ مَن ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ۞ إِنَّا نَحُنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ يَسَ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وَٱضۡرِبُ لَهُم مَّثَلًا أَصۡحَبَ ٱلۡقَرۡيَةِ إِذۡ جَآءَهَا ٱلۡمُرۡسَلُونَ ا إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓاْ اللَّهُ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ١ قَالُواْ مَاۤ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمُّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرُجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالُواْ طَنبِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهُتَدُونَ ۞ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ عَأَتُّخِذُ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً إِن يُردُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُـرّ لَّـا تُغُن عَني شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ۞ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ ۗ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

# الله ﴿ أُدين ﴾

أبو جعفر بهمزتين مفتوحتين مع تسهيل الثانية مع الإدخال.

### ﴿ ذُكِرْتُمُو ﴾

أبو جعفر بتخفيف الكاف.

# ۞﴿ ءَا أَتَّخِذُ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

### ﴿ يُردُنِ ٤ ﴾

أبو جعفر بإثبات ياء مفتوحة وصلاً ساكنة وقفاً.

### رُ إِنِّى إِذَا ﴾ معاً. أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزلِينَ ١ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلْمِدُونَ ا يَا تَعْمَارَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعُبَادِ يَسْتَهُزِءُونَ ١ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ١ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ - وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ تَجُرى لِمُسْتَقَرِّ لُّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ اللَّهِ الْ

مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ١ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغي لَهَآ

أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارَّوَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١

﴿ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾

أبو جعفر بتنوين ضم.

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة.

المَّا ﴾

ابن وردان بتخفيف الميم.

المَيِّتَةُ ﴾

أبو جعفر بتشديد مع الكسر.

اليَاكُلُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

وَءَايَةُ لَّهُمۡ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّتَهُمۡ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشۡحُونِ ١ وَخَلَقُنَا لَهُم مِّن مِّثُلِهِ عَمَا يَرُكُبُونَ ١٠٠ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمُ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَمَا تَأَتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلاَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ١ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيُلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۗ هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّـدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٠٠ فَٱلْيَوْمَ لَا

تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

﴿ ذُرِّيَّتِهِمُ وَ ﴾ أبو جعفر بألف بعد الياء وكسر الناء والهاء.

(تَاتِيهِمُو) أبو جعفر بالإبدال.

أَبُو جعفر بالإبدال فيها. أبو جعفر بالإبدال فيها. أبو جعفر بإسكان الخاء. أبو جعفر بإسكان الخاء. أبو جعفر بلا سكت. أبو جعفر بلا سكت. أبو جعفر بتنوين ضم فيها.

مرف المختلف ميم الج

أبو جعفر بحذف الألف. أبو جعفر بحذف الألف. أبو جعفر بضم الكاف وحذف الهمزة.

رُ وَأَنُ ٱعْبُدُونِي ﴾ أبو جعفر بضم النون وصلاً.

اُبو جعفر بفتح النون الأولى السلطانية

بو جعفر بفتح النون الاو. وإسكان النون الثانية، وتخفيف الكاف وضمها.

﴿ تَعْقِلُونَ ﴾ أبو جعفر بالتاء.

۞﴿ لِتُنذِرَ ﴾

أبو جعفر بالتاء.

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَلْكِهُونَ ١ هُمْ وَأَزُواجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ اللهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ اللهُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمِ ﴿ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ا اللَّهُ عَهُدُ إِلَيْكُمْ يَبَنِي عَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ ۗ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ١٠٠ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ ا وَلَقَدُ أَضَلَ مِنكُمْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهُ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهِ ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰۤ أَفُوٰهِمُ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخُنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۞ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلُقَّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا عَلَّمُنَـٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينٌ ١ لِيُنذِر مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١ هُبِينٌ ١ الْكَافِرِينَ

أُو لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَمَا فَهُمْ لَهَامَلِكُونَ ١ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ ۞ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْمَ وَهِي رَمِيمُ ١ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلّ خَلْقِ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أُوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِر عَلَىٰ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَآ أَمْرُهُوۤ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

﴿ يَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُيَ ﴾

وَهُوَ ﴾ معاً.
 أبو جعفر بإسكان الهاء فيهم.

سُورَة الصافات

### سورة الصافات

١٤٠٤ ﴿ بِزِينَةِ ﴾ أبو جعفر بكسر التاء بلا

#### ٨ ﴿ يَسُمَعُونَ ﴾

أبو جعفر بإسكان السين وتخفيف الميم.

### الله من خَطِفَ ﴾

### ﴿ مَّن خَلَقُنَا ﴾

أبو جعفر بالإخفاء فيهما.

# ﴿ أَر • ذَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

### ﴿ مُتُنَا ﴾

أبو جعفر بضم الميم.

# ﴿ أَوْ ءَابَآؤُنَا ﴾

أبو جعفر بإسكان الواو الأولى.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَّاتِ صَفًّا ١ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا ١ فَٱلتَّلِيَتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَحِدٌ ۞ رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَرةِ ٥ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِب ١ وَحِفْظَا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ۞ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ٥ دُحُورًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ٥ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ ١ فَٱسْتَفْتِهِمُ أَهُمْ أَشَدُّ خَلُقًا أَم مَّنُ خَلَقُنَأَ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لَّازِبِ ﴿ بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ۞ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةَ يَسْتَسْخِرُونَ ١ وَقَالُوٓاْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبينٌ ا أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ١ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١ وَقَالُواْ يَوَيلَنَا هَلذَا يَوْمُ ٱلدِّين ١ هَلذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۞ ۞ ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلۡجَحِيمِ ٣ وَقِفُوهُمُّ إِنَّهُم مَّسۡعُولُونَ ١

# ٥ ﴿ لَآ تَّنَاصَرُونَ ﴾

أبو جعفر بتشديد التاء مع المد المشبع.

### ١ تَاتُونَنَا ﴾

الله مُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهما.

# المربيًّا ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

وي ﴿ بِكَاسٍ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأُقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُوٓا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَل لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِّ بَلُ كُنتُمُ قَوْمًا طَاغِينَ ١ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۗ إِنَّا لَذَآبِقُونَ ۞ فَأَغُونِنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُوينَ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ أَيِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجُنُونِ ١ بَلْ جَآءَ بِٱلْحُقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ١ وَمَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ أُوْلَتَبِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ١ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ ۞ عَلَىٰ سُرُر مُّتَقَابِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ۞ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۞ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ عِينٌ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمۡ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ۞

الإبدال والإخفاء

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

# ﴿ إِذَا ﴾ ﴿ أَرْ • نَّا ﴾

أبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية

### ﴿ مُتُنَا ﴾

أبو جعفر بضم الميم.

# 

أبو جعفر بإسكان الهاء.

# الله ﴿ فَمَالُونَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وضم اللام.

يَقُولُ أَعِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَعِنَّا لَمَدِينُونَ ٣٠ قَالَ هَلُ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ١٠ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ٥ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِي أَصُلِ ٱلْجَحِيمِ ١ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ و رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ١ فَإِنَّهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ۞ فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمُ أَكْثَرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرينَ ۞ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرينَ اللَّهِ عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَلَقَدُ نَادَنَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ اللَّهِ عِبَادَ ٱللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ٱلْمُجِيبُونَ ١ وَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ و مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وهُمُ ٱلْبَاقِينَ ١ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغُرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ٥ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ - لَإِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ ۞ أَبِفُكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ۞ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ١ فَأَقْبَلُوٓ اللَّهِ يَزِفُّونَ ١ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ و بُنْيَانَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ - كَيْدَا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٠٠٥ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِين الله وَبّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهِ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّى أُرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَكُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَكَأَبَتِ ٱفْعَلَ مَا تُؤُمَرُ ۗ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ

الله ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ أَبُو جعفر بالإبدال.

المرفكا ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

١٤ ﴿ تَاكُلُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ يَابُنَيُّ ﴾

أبو جعفر بكسر اليّاء وصلاً.

﴿ إِنِّي ﴾ معاً.

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ يَنَأَبَتَ ﴾

أبو جعفُر بفتح التاء وصلاً

وبالهاء وقفاً. ﴿ يَكَأُّ بَه ﴾

﴿ سَتَجِدُنِيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

الله ( تُومَرُ )

أبو جعفر بالإبدال.

فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَآإِبْرَهِيمُ ۞ قَدْ صَدَّقُتَ ٱلرُّءُيَأْ إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْبَلَاؤُا ٱلْمُبِينُ ١ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ١ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١ كَذَالِكَ خَجْزِيٱلْمُحْسِنِينَ ا إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰۤ إِسۡحَاقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهمَا مُحۡسِنُ وَظَالِمٌ لِنفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١ وَءَاتَيْنَهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا تَتَّقُونَ ١ أَتَدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَلِينَ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

### ﴿ ٱلرُّيَّا ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة واواً ثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية.

### 

أبو جعفر بإسكان الهاء.

رَّ الْمُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ﴾ أبو جعفر بالرفع فيهم جميعاً.

ألُمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مِأْيَةِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

آصُطفی ﴾ أبو جعفر بهمزة وصل تسقط وصلاً، ويبدأ بهمزة مكسورة.

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَى إِلَّ يَاسِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِٱلَّيْلَ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ اللَّهُ فَلُولًا أَنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ ٥ فَنَبَذُنَّهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ١ وَأُنْبَتَّنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقُطِينِ ۞ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدُونَ ١ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ ١ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبُّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَامِكَةَ إِنَانَا وَهُمْ شَلهِدُونَ ١ أَلَا إِنَّهُم مِّنُ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهِ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

رُونَ ﴾ أبو جعفر بتشديد الذال. شر فَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ سُلُطَنُ مُّبِينُ ۞ فَأَتُواْ بِكِتَبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ و وَبَيْنَ ٱلْجُنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجُنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ ١ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ ١ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَا مِنَّاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامُ مَّعُلُومٌ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ فَكَفَرُواْ بِهِ مَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ١ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعُجِلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ وَأَبْصِرُ سُبُحَانَ رَبُّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ وَسَلَم عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

سُورَة ص

سُورَة ص

( ص ) ( ص )

أبو جعفر بسكتة لطيفة على الصاد وصلاً.

٨ ﴿ أُر • نزلَ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل والإدخال.

النكة ﴾

أبو جعفر بفتح اللام دون همزة وفتح التاء.

﴿ هَنَوُ لَآءِ إِلَّا ﴾

أبو جعفر بتسهيل الثانية.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٥ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَنذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۞ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَرِحِدّاً إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۞ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَن ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمُّ إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَنَآ إِلَّا ٱخْتِلَقُ ۞ أَعُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَاۚ بَلْ هُمۡ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَاب ۞ أُمۡ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزيزِ ٱلْوَهَّابِ ۞ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ ٥ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْئَيْكَةً أُوْلَنَبِكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ٥ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ ذِي ٱلذِّكُرِ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ا إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ و يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّل وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّـ هُوٓ أَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ووَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ۞ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزعَ مِنْهُمٌّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ١ إِنَّ هَاذَآ أَخِي لَهُ و تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ } وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّنَهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ و وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ١١٠ فَعَفَرْنَا لَهُ و ذَلِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُ و عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَابِ ۞ يَكَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ وَلِيْ نَعْجَةٌ ﴾ أبو جعفر بإسكان الياء وصلاً ووقفاً.

الإبدال والإخفاء

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أُمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ۞ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ۞ إِذْ عُرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبُتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكُر رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَيٌّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ عَسَدَا ثُمَّ أَنَابَ ١ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ١ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرى بِأَمْرِهِ ورُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ اللهَ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنَ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَإِنَّ لَهُ و عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِّي مَسَّنَى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكُ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١٠٠٠

﴿ لِتَقَدَّبَرُواْ ﴾ أبو جعفر بالتاء وتخفيف الدال.

رَّ ﴿ إِنِّى أَحْبَبُتُ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

ر بَعْدِی ﴾ أبو جعفر بفتح الياء. (آ) ﴿ ٱلرِّيكَحَ ﴾ و جعف بفتح الياء وألف

أبو جعفر بفتح اليّاء وألف بعدها على الجمع.

﴿ بِنُصُبِ ﴾ أبو جعفر بضم الصاد. ﴿ وَعَذَابٍ ۞ ٱرْكُضُ ﴾ أبو جعفر بضم نون التنوين وصلاً.

وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَخُذَ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَٱضْرِب بِهِ وَلَا تَحُنَثُ ۗ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أُوَّابٌ ۞ وَٱذْكُرُ عِبَدَنَا ۗ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِى ٱلأَيْدِي وَٱلأَبْصَارِ ١ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّار اللهِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلَّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ هَاذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كَاسُنَ مَعَابِ ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ ﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ٥ ٥ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ أَتْرَابُ ۞ هَلذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ و مِن نَّفَادٍ ٥ هَاذَاْ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَعَابِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ۞ هَنذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۞ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ٓ أَزْوَاجٌ ۞ هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمُّ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ٥ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمُّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَناً فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَاذَا فَرْدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّار ١

﴿ بِخَالِصَةِ ﴾ أبو جعفر بكسر التاء المربوطة بدل التنوين.

رُّهُ مُّتَّكِينَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة.

رُفِي فَبِيسَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. ﴿ وَغَسَاقٌ ﴾ أبو جعفر بتخفيف السين.

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَتَّخَذُنَاهُمُ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أَنَاْ مُنذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزيزُ ٱلْغَفَّارُ ١ قُلُ هُوَ نَبَؤًّا عَظِيمٌ ١ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَاجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَني مِن نَّار وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينٍ ۞ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَي إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيۤ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغُويَنَّهُمْ المُخْلَصِينَ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

آل ﴿ سُخُرِيًّا ﴾ أبو جعفر بضم السين.

ول في مِن ﴾ أبو جعفر بإسكان الياء وصلاً.

﴿ إِنَّمَا ﴾ أبو جعفر بكسر الهمزة.

﴿ لَعُنَتِيَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

﴿ فَٱلْحَقَّ ﴾ أَبُو جعفر بفتح القاف وصلاً.

سورة الزمر

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلُ مَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَناْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُنُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَآ أَناْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُنُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُنُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَآ أَنَا مَن ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا ذِكُنُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَآ أَنَا مَن ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مَن اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ وَلَيْعَلَمُنَ نَبَأَهُ و بَعْدَ حِينٍ ﴿

### سُورَة الزمر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحُقِ فَاعُبُدِ ٱللّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدّينَ ﴿ أَلَا لِللّهِ ٱلدّينَ ﴿ أَلَا لِللّهِ ٱلدّينَ ﴾ أَلْخَالِصُ وَٱلّذِينَ ٱلتَّخُدُواْ مِن دُونِهِ عَ أُولِيَا ءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقرّبُونَا إِلَى ٱللّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ لِيُقَرّبُونَا إِلَى ٱللّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَذِبُ كَفَّارُ ﴿ لَوْ أَرَادَ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَذِبُ كَفَّارُ ﴿ لَوْ أَرَادَ اللّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدَا لَـ اصْطَفَى مِمّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ شُبْحَنَهُ وَلَا اللّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا لَـ اصْطَفَى مِمّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ شُبْحَنهُ وَلَا اللّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَـدَا لَـ اصْطَفَى مِمّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ شُبْحَنهُ وَلَا اللّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَـدَا لَـ اصْطَفَى مِمّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ شُبْحَنهُ وَلَا اللّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِ لَي يُصَوّرُ السَّمَا عَلَى اللّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ وَيُحَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهُ وَالْعَمْرَ كُلُّ يَعْرى لِأَجَل مُسَمَّى أَلَا هُو ٱلْعَرْيِزُ ٱلْغَقَارُ ﴿ وَيُحَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى ٱلْمُو الْعَرَيرُ ٱلْغَقَارُ ﴿ وَيُحَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى ٱلْمُو الْعَرَيرُ ٱلْغَقَارُ ﴿ فَيُعْرَى لِأَجَل مُسَمَّى أَلَا هُو ٱلْعَرِيرُ ٱلْغَقَارُ ﴿ وَيُحْرَى لِأَجَل مُسَمَّى أَلَا هُو ٱلْعَرِيرُ ٱلْغَقَارُ ﴿ وَالْمَارَا عَلَى الْعَرِيرُ الْعَمَلُ عَلَى السَّكُمَا لَا هُو الْعَرِيرُ ٱلْغَقَارُ فَى اللّهُ اللْهُ الْعَرِيرُ الْغَقَارُ فَي اللّهُ الْعَرِيرُ الْغَقَارُ وَالْمُ الْعَرَالِ اللْعَلَى اللّهُ الْعَالِ الْعُولُ الْعَالِ الْعَالَةُ اللْعَلَى اللّهُ الْعَرِيرُ الْعَقَالُ اللْعَلَى اللّهُ الْعُلُولُ الْعَالِ الْعَالِ الللّهُ اللْعُولُ الْعَلَى اللْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللْعَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ملاحظة: آية ﷺ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَخْتَلِفُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

خَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخُلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ خَلْقًا مِّنُ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْمَتٍ ثَلَثٍ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَنكُمٌّ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُّ وَإِن تَشُكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُو عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ونِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِلَّ عَن سَبِيلِهِ - قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ﴾ أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ عَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدَا وَقَآبِمَا يَحُذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبّهِۦ ۗ قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْر حِسَابِ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

#### الله ﴿ يَرْضَهُ و ﴾

ابن وردان بضم الهاء مع الصلة. وابن جاز بإسكان الهاء في يَرْضَهُ ﴾

من الطّيبة: ابن جماز له الإسكان والصلة.

﴿ يَرْضَهُ ﴾ ﴿ يَرْضَهُو ﴾ وابن وردان له القصر والصلة.

﴿ يَرُضَهُ ﴾ ﴿ يَرُضَهُ ﴾

الإبدال والإخفاء

١٤ ﴾ معاً. أبو جعفر بفتح الياء وصلاً. أبو جعفر بالإبدال.

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ آللَّهَ مُخْلِصًا لَّـهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ وديني ۞ فَٱعۡبُدُواْ مَا شِئۡتُم مِّن دُونِهِۦۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ۗ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ يُخَوّفُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلّمُ عَلّا عَلّمُ عَلّا عَلّمُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ و يَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَىٰ فَبَشِّرُ عِبَادِ ١ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَلِهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَنَيِكَ هُمُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ لَهُمْ غُرَفُ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ و يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخُرِجُ بِهِ و زَرْعَا هُّخْتَالِفًا أَلْوَانُهُو ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَانُهُ مُصْفَرَّاثُمَّ يَجْعَلُهُوحُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ

۞﴿ لَكِنَّ ﴾ أبو جعفر بتشديد النون وفتحها.

ملاحظة: آية ۞﴿ لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ وآية ۞﴿ لَّهُو دِينِي ﴾ وآية ۞﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ ﴾ لا يعدهم المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

وآية ۞﴿ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

أَفَمَ أبو جعفر بإسكان الهاء.

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْكَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِّن رَّبِّهُ ۦ فَوَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكُر ٱللَّهِ أُوْلَتِبِكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿ ٱللَّهُ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكُرِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجُهِهِ عُسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوۡ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۞

﴿ عَرَبِيًّا غَيْرَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُوۤ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِللَّكْفِرِينَ ۞ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ مَ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ شَلَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ ٓ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَكُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَلْقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞

الله عَبُلدَهُو ﴾

أبو جعفر بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجمع.

﴿ مَّن خَلَقَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ أَفَرَ • يُتَمُوكُ

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

اليه الم

أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ﴿ هِنْ هَادِ ﴾ وآية ۞﴿ فَسَوْفَ تَعُلَّمُونَ ﴾ لا يعدهما المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر. إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحُقُّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفُسِةً - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهم بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ قُلُ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ و مُلُكُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ } إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ۞ قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ولَا فُتَدَوْا بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

۞﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة.

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهُزءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلُنَهُ نِعْمَةَ مِنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتُنَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ قَدُ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا ۗ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيَّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ٥ أَوَ لَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ا و قُلُ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ مِ هُوَ ٱلْغَفُورُ ۗ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأُنِيبُوٓا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ و مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةَ وَأَنتُمُ لَا تَشُعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفُسٌ يَحَسُرَقَى عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرينَ ٥

الله يُومِنُونَ ﴾

وَ ﴿ يَاتِيَكُمُ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم.

٥٥ ﴿ يَحَسْرَتَنِي ﴾

ابن جماز بزيادة ياء مفتوحة بعد الألف، ولابن وردان وجمان كابن جماز، وبالياء الساكنة بعد الألف المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ يَاحَسُرَتَكَ ﴾

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَيني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوُ أَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٥ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَةً ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُورَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ١ لَّـهُ و مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُلُ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكمةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ مُ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ تَامُرُونِيَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال بنون واحدة مخففة مكسورة وفتح وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِاْتَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُفِيّتُ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُفِيّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كُلُونُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ لَكُمْ وَاللَّهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ مَاتُوهُمَ هَلَا أَلُمْ يَأْتِكُمْ وَلُكِنَ لَا يَعْمَلُونَ وَلَكِنَ وَلَكِنَ لَكُمْ وَلَاكُمْ مَنْ وَلَكُمْ مَالُواْ بَلَى وَلَكِنَ وَلَكِنَ مَا لَكُنْ فِرِينَ ﴿ وَلِنَكُمْ مَالُواْ بَلَى وَلَكِنَ مَقَتَى اللّهُ مُ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلَا ٱلْكُنْفِرِينَ ﴿ وَلِيكِنَ مَالَوا بَلَى وَلَكِنَ مَا لَكُنْفِرِينَ ﴿ وَلِكِنَ مَا لَكُمْ فَي أَلُونُ مَلَى الْمُعَلِينَ فَي فَي الْمُتَكَبِرِينَ ﴿ وَلِيكِنَ الْمُونِ وَلِيكُمْ وَيَعَلَى الْمُعَلِينَ فَي وَمِيكُمْ مَالِكُ فِي الْمَالِقُولُ وَلَيْفُونِ وَلَيْفُولُ وَلَيْقُولُ وَلَيْكُنَالِمُ وَلَيْفُولُ وَلَيْكُنَا لِكُنْ فِي مَا لَاللّهُ لَكُمْ وَلَى الْمُعَلِينَ وَلَيْكُنَا لِكُولِينَ وَلَيْ وَلَى الْمُعْمَلُونَ أَلَوا اللّهُ وَلَالِكُولَ الْمَالِكُولِينَ وَلَاكُنَا لَلْمُعُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ لَلْكُولُولُ وَلَاللّهُ وَلِيكُولَ الْمُؤْلِقُولُ وَلِيكُولُ اللّهُ وَلَالِكُولِ وَلَاللّهُ وَلِيلُولُ وَلِيكُولُولُ اللّهُ وَلَا مَلْكُولُولُ اللّهُ وَلَا مَا وَلُولُولُولُهُمُ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لِللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِهُ وَلَا مُؤْلِكُ وَلَا مُؤْلِلْمُ اللّهُ وَلَا وَلَا مُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ١

وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ

أبو جعفر بإسكان الهاء. أبو جعفر بإسكان الهاء. أبو جعفر بتشديد التاء. أبو جعفر بتشديد التاء. أبو جعفر بالإبدال فيهم.

ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءً فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ١

وَتَرَى ٱلْمَلَنِيِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞

سورة غافر

### ٥﴿ حمّ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

﴿ لِيَاخُذُوهُ ﴾ وأبو جعفر بالإبدال.

# ﴿ فَأَخَذتُّهُمُو ﴾

أبو جعفر بالإدغام.

### الله ﴿ كُلِمَتُ ﴾

أبو جعفر بألف بعد الميم على الجمع

# ٧ ﴿ وَيُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### سُورَة غافر

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ النَّوْبُ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا النَّذِينَ هُوَ الْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ ٱللّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ ٱللّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ نُوحِ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَدُلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمْ لِيَأْخُدُوهُ وَجَدَدُلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمْ لَيَا خُذُوهُ وَجَدَدُلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُتُهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَكُمِلُونَ ٱلْعَرْشَ فَكَيْ مَنْ حَوْلُهُو يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ عَوَيَسُتَغْفِرُونَ الْعَرْشَ لِلّذِينَ عَامَنُواْ وَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا فَٱغْفِرُونَ لِلّذِينَ عَامَنُواْ وَٱتَبْعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجُومِيمِ ۞ لِلّذِينَ تَابُواْ وَٱتَبْعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجُحِيمِ ۞ لِلّذِينَ تَابُواْ وَٱتَبْعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجُحِيمِ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٨ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِّ وَمَن تَق ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَبِذٍ فَقَدُ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَان فَتَكُفُرُونَ ١ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثُنَتَيْنِ فَٱعۡتَرَفۡنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ۞ ذَلِكُم بِأَنَّهُوۤ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ و كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَتُومِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِىّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۞ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمُ شَىء مُ لِمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْم لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهّار ١

آگ ﴿ تُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلتَّلَاقِ - ﴾ ابن وردان بالياء وصلاً وحذفها وقفاً.

ٱلْيَوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَأُنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِر كَظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ الله يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ وَ وَٱللَّهُ يَقْضِي الصُّدُورُ وَ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ۞ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بٱلْبَيّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ و قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ا وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ا إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ ١٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَآءَهُمُ وَمَا كَيْدُ ٱلۡكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ۞

آ ﴿ تَّاتِيهِمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ كَلْظِمِينَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

الِّيِّ ﴾ كله. أبو جعفر بفتح الياء وصلاً. ﴿ وَأَن ﴾

أبو جعفر بالواو المفتوحة بدل أو.

> ﴿ عُدْتُ ﴾ أبو جعفر بالإدغام.

الله ﴿ يُومِنُ ﴾

﴿ مُّومِنٌ ﴾

الله المالي الم أبو جعفر بالإبدال فيها.

المر داب أبو جعفر بالإبدال.

التَّنَادِ ﴾ التَّنَادِ ع ابن وردان بالياء وصلاً

وحذفها وقفاً.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۗ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤُمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدُ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمَّ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ، هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهرينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنُ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُريكُمُ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيّ ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّيّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٣ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ا يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ ۗ وَمَن

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادِ ٣

وَلَقَدُ جَآءَكُم يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِن بَعْدِهِ ورسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ﴿ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَن أَتَنهُمُّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّهُ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ و كَذِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيّ ءَامَنَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَنبِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْر حِسَابِ ١

الَّعَلَىٰ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً. ﴿ فَأَطَّلِعُ ﴾ أبو جعفر بضم العين وصلاً. ﴿ وَصَدَّ ﴾ أبو جعفر بفتح الصاد. ﴿ ٱتَّبِعُونِ ﴾ أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً. الله وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ مُّومِنٌ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ يُدُخَلُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وفتح

الإبدال والإخفاء

٥ وَيَقَوْمِ مَا لِيّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ ١ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ اللَّهِ اللَّهِ مَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَني اللَّهُ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ۖ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ١ فَسَتَذْ كُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أُمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ ا بِٱلْعِبَادِ ١ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ٥ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ١ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَـٓوُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعَا فَهَلۡ أَنتُم مُّغۡنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ

ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ

جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ١

الله ما لي ١ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

١

أبو جعفر بإثبات الألف.

المرى أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالتاء بدل الياء. المُن ﴿ إِسْرَ مِيلَ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُواْ بَلَيْ قَالُواْ فَآدُعُواْ وَمَا دُعَنَوُا ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ٥ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّللِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيَ إِسُرَّءِيلَ ٱلْكِتَابَ ﴿ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ٥ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُر ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَن أَتَنْهُمْ إِن فِي صُدُورهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ١

الله مِن خَلُقِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ١٤٥٥ كَرُونَ ﴾ أبو جعفر بالياء بدل التاء.

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمَّ إِنَّ ا ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَحُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لِّلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ عَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمُ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ ه قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

الله المُونَ اللهِ اللهُ أبو جعفر بالإبدال. أبو جعفر بضم الياء وفتح

الله ﴿ تُوفَكُونَ ﴾ الله الموفك أبو جعفر بالإبدال فيها.

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخَاً وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓاْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُحْي ـ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ ـ رُسُلَنَا ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمُ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللَّهِ الْخُمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ عُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تُشْرِكُونَ ٣ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمُ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ١ ذَالِكُم بِمَا كُنتُمُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمُ تَمْرَحُونَ ١ أَدْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ ۖ فَبِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّانُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١

أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ﴿ يُسْحَبُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

ملاحظة: آية ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

ملاحظة: آية ۞﴿ تُشۡرِكُونَ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصُ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أُمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحُقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحُمَلُونَ ١ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَ فَأَىَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ فَلَمَّا رَأُواْ بَأَسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ع مُشْرِكِينَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأُسَنا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ١

﴿ يَاتِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ جَآءَ أَمْرُ ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

١ ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

🛣 ﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾ أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة. الله ﴿ بَاسَنَا ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

سُورَة فصلت

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

الله حمّ ﴾

٧ يُوتُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أُجُرُ غَيْرُ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

الله المنتكم الله

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

المنظم المنطق المنظم المنطق ال

أبو جعفر بضم التنوين.

١٠٤ وَلِلْأَرْضِ ٱيتِيَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال وصلاً.

﴿ وَهُمَى ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

### سُورَة فصلت

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَلبُ فُصِّلَتُ ءَايَنتُهُو قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٥ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلُ إِنَّنَا عَمِلُونَ ٥ قُلُ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدُ فَٱسْتَقِيمُوٓا إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَاوَةَ وَهُم بٱلَّاخِرَةِ هُمۡ كَلْفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ٥٠ ٥ قُلُ أَيِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن وَتَجُعَلُونَ لَهُ وَ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُواتَهَا فِيٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱعْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ١ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ١ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ ا خَلْفِهِمُ اللَّهُ عَلْفِهِمُ اللَّهُ عَبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلْفِرُونَ ١ فَأُمَّا عَادُ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ١ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَي ۗ وَهُمُ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأُمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمُ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

أبو جعفر بالإخفاء.

الإبدال والإخفاء

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمُ لِمَ شَهدتُّمُ عَلَيْنَا قَالُوۤاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنتُمُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَتُم برَبَّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَّهُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٥٠٠ فَٱلنَّارُ مَثُو وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ خَسِرينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أُسُوأً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ذَلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِاَيَتِنَا يَجْحَدُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

اله ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ جَزَآءُ وَعُدَآءِ ﴾ أبو جعفر بإبدال الهمزة

الثانية واواً مفتوحة.

549

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَيِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ نَحْنُ أُولِيَآؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ نُزُلَّا مِّنُ غَفُورٍ رَّحِيمِ ﴿ وَ وَمَنْ أُحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيَّئَةُ ٱدْفَعُ بٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَعَلَوَةٌ كَأَنَّهُ و وَكُّ حَمِيمٌ ١ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَن نَزُغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ عَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ اللهِ فَإِنِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبَّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ 🗈 🕲

رَّ ﴿ مِّن غَفُورٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَمِنْ ءَايَتِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحَى ٱلْمَوْتَيَ ۚ إِنَّهُ و عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ آعُمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ إِنَّ ا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ و لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ١ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزيلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ ١ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابِ أَلِيمٍ ١ وَلُو جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَئُهُ ۚ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيَ عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمِي أَوْلَتِبِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ٥ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِةً ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ

المرازية المرابة المرابة المرابة

أبو جعفر بهمزة بعد الباء.

۞﴿ يَاتِي ﴾

﴿ شِيتُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم

﴿ مِن خَلْفِهِ ـ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله ﴿ عَالَى ﴿ عَالَمُ حَمِينٌ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

الله يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ وَهُو ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْمُعِبِيدِ ١

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهيدٍ ١ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن هِّحِيصٍ ۞ لَّا يَسْئَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ١ وَلَبِنْ أَذَقْنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَلِذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ و لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنُ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا جِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريضٍ ٥ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ - مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۖ أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبَّهِمُ ۗ أَلَآ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۞

أبو جعفر بفتح الياء. أبو جعفر بفتح الياء. أبو جعفر بالإخفاء. أبو جعفر بتقديم الألف على أبو جعفر بتقديم الألف على الهمزة مع المد المتصل. أبو جعفر بتسهيل الهمزة أبو جعفر بتسهيل الهمزة

الثانية.

### سُورَة الشوري

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم الله عَسَق الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْ الله عَا الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الل ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَايِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أُوْلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ٥ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّـ تُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجُمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَريقُفِي ٱلْجَنَّةِ وَفَريقُ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةَ وَ حِدَةً وَلَاكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَٱلظَّلِمُونَمَا لَهُم مِّن وَلِّي وَلَا نَصِير ٥ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ مَ أُولِيَآءً فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَكُّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

سورة الشوري

﴿ حمّ عَسّقٌ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

الدرة في مد العين ٤ - ٦ ومن الطيبة ٢ – ٤ – ٦.

🖒 ﴿ وَهُوَ ﴾ كله.

أبو جعفر بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ١ وآية ك﴿ حمّ عَسّقَ ﴾ لا يعدهما المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُم أَزْوَاجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَمِ أَزْوَاجَا يَذْرَؤُكُمْ فِيةً لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَثَى أُوهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّين مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ َ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيةً كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۞ وَمَا تَفَرَّقُوٓا إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريبِ ۞ فَلِنَالِكَ فَٱدْعُ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُ أَهۡوَآءَهُمُّ وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُّ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمُ لَا حُجَّة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١

(آ) ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ و حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ١ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۚ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ -يَرْزُقُ مَن يَشَآءً وَهُوَ ٱلْقَويُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ و فِي حَرثِهِ إِلَى وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ وِ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَٓوُا اللَّهِ مِن نَّصِيبِ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأَذَنْ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْل لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجِنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ۞

١ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

📆 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء. الله الموالية الله أبو جعفر بالإبدال واسكان

> ش﴿ يَاذَنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيِّ وَمَن يَقْتَرفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ وفِيهَا حُسُنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَآ ۖ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَن ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۞ ۞ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ـ لَبَغَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ وبِعِبَادِهِ عَبِيرُ بَصِيرُ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَ اللَّهِ وَمُعَلَّهُ وَهُوَ ٱلْوَكُ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةً وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ١ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ

أبو جعفر بالإبدال وقفاً. أبو جعفر بالإبدال وقفاً. أبو جعفر بإسكان الهاء. أبو جعفر بالياء بدل التاء. أبو جعفر بالياء بدل التاء. أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل

> رَّبُ ﴿ بِمَا ﴾ أبو جعفر بحذف الفاء.

ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ٣

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلجِّوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىمِ ﴿ إِن يَشَأُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِكُلِّ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ۞ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ۞ مَا مَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ۞ مَا مَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ۞ مَا مَا كُلْلُولُ مِنَا اللَّهِ مَا لَكُولُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُولِي اللْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِلِي الللَّهُ اللْمُنْ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُومِ الللَّهُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُومِ الللْمُؤْمِنُ اللْمُعْلَمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُعُلِمُ اللْمُ

وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُم مِّن مُّحِيصٍ ﴿ فَمَآ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأْ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأْ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبَيْرِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ اللَّإِثْمِ وَٱلْفَوَ حِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ

ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغِي هُمۡ يَنتَصِرُونَ وَوَقَنَاهُمُ الْبَغِي هُمۡ يَنتَصِرُونَ وَوَقَنَاهُمُ وَجَزَرَوُواْ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى اللَّهُ وَجَزَرَوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى

ٱللَّهِ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ـ

فَأُوْلَنبِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ

يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ

﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى

ٱلظَّلِمِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيلٍ ١

الْجَوَارِ عَ ﴿ ٱلْجَوَارِ عَ ﴾

أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

المَيْ الْمُعَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلرِّيَحَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وألف بعدها على الجمع.

المرز وَيَعْلَمُ

أبو جعفر بضم الميم.

ملاحظة: آية ﴿ كَالْأَعْلَمِ ﴾ لا يعدها والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وَتَرَىٰهُمۡ يُعۡرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَكِمَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ في عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۞ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أُولِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن سَبِيلِ ١ ٱللَّهُ اَسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ۗ وَإِنَّاۤ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ١ لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكُرَانَا وَإِنَثَاَّ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ و عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٠ ۞ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآي حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١

﴿ طَرُفِ خَفِي ﴾
 أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ يَاتِيَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الم ﴿ يَشَاءُ ونَاتَا ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل

﴿ يَشَاءُ إِنَانَا ﴾

١ ﴿ يَشَاءُ وِنَّهُ وَ ﴾

أبو جعفر على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم، والتسهيل

﴿ يَشَاءُ إِنَّهُ وَ ﴾

وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ، مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهُدِىٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ٣

#### سورة الزخرف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم ٥ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٥ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ و فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ا أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمَا مُّسْرِفِينَ ٥ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزُّونَ ۞ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشَا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١

سورة الزخرف

٥ ﴿ حَمَّ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

٥ ﴿ إِن ﴾

أبو جعفر بكسر الهمزة.

٧ ﴿ يَاتِيهِمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَسۡتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الزاي وحذف

٩ مَّن خَلُقَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

الله مِهَادًا ﴾

أبو جعفر بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةَ مَّيْتًا ۚ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَمِ مَا تَرْكَبُونَ ١ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورهِ - ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبَّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ ومُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١ أُم ٱتَّخَذَمِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْبَنِينَ ١ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسُوَّاً وَهُوَ كَظِيمٌ ١ أُو مَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَامِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَن إِنَثَا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ أُمْ عَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَمْسَتَمْسِكُونَ ١ بَلُ قَالُوٓاْ

إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم مُّهۡتَدُونَ ٣

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

#### ١ ﴿ مَيِّتَا ﴾

أبو جعفر بتشديد الياء مع كسرها.

#### ١٠٠٥ ﴿ جُزًّا ﴾

أبو جعفر بتشديد الزاي وحذف الهمزة.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بإسكان الهاء.

### ۞﴿ يَنشَؤُاْ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء واسكان النون وتخفيف الشين مع

# المَّهُمُن ﴾ عندَ ٱلرَّحْمَن ﴾

أبو جعفر بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال.

## ﴿ أَرْفُهُدُواْ ﴾

أبو جعفر بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة مع الإدخال، واسكان الشين

وَكَنَالِكَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ٥٥٠ قَلَ أُولَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمُّ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْرُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمٌّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ٓ إِنَّني بَرَآءُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ و سَيَهْدِين ۞ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ بَلُ مَتَّعْتُ هَـٰٓ وُلَآءِ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦ كَفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوُلَا نُزِّلَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ فَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخُريًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣

# ١ قُلُ أُولُو ﴾

أبو جعفر بضم القاف وحذف الألف.

#### ﴿ جِينَاكُمُ و ﴾

أبو جعفر بالإبدال، ثم نون مفتوحة ثم ألف بدل التاء.

### ﴿ سَقُفًا ﴾

أبو جعفر بفتح السين وإسكان القاف مع القلقلة. إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

الله ﴿ يَتَّكُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الكاف وحذف الهمزة.

المَا ﴾

ابن وردان بتخفف الميم.

الم ﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ جَآءَانَا ﴾

أبو جعفر بألف بعد الهمزة على التثنية.

> ﴿ فَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوٰبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ٣ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضُ لَهُ و شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ و قَرِينُ ۞ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ۞ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئُسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ١ أُو نُريَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۞ فَٱسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيّ أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ و لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ١ وَسْعَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ عِّاكِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِءَايَتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ اللهُ الله

وَمَا نُرِيهِم مِّنُ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَآأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرى مِن تَحْتَ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمُ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَنبِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ٥ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ فَجَعَلْنَكُهُمْ سَلَفَا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ٥٥ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمُّهُ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمۡ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَعِيلَ ١ وَلُوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَنبِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١

۞﴿ تَحْتِيَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً. ۞﴿ أَسَاوِرَةٌ ﴾

أبو جعفر بفتح السين وألف بعدها.

﴿ يَصُدُّونَ ﴾ أبو جعفر بضم الصاد.

﴿ عَأْ لِهَتُنَا ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

۞﴿ إِسْرَ .يلَ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

ملاحظة: آية ۞﴿ هُوَ مَهِينٌ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

﴿ وَٱتَّبِعُونِ ﴾ أبو جعفر بالياء وصلاً.

آل ﴿ جِيتُكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

> ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَإِنَّهُ و لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِّ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ ١ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ ١ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَلاَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُّ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ١ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١ يَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمۡ تَحُزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بَِّايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ا يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوَابُّ وَفِيهَا مَا اللهِ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۗ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَتِلْكَ ٱلْجِئَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ لَكُمْ

٤9٤

فِيهَا فَكِهَةُ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ٣

﴿ جِينَاكُمُ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلْمُجُرِمِينَ

أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بَإثبات الألف.

﴿ يَلُقُواْ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وإسكان اللام وحذف الألف وفتح القاف.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ ٱلسَّمَاءِ إِلَّهُ ﴾

أبو ُجعفر بتسهيل الثانية

﴿ مَن خَلَقَهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

١

أبو جُعفر بالإبدال.

🐼 ﴿ وَقِيلَهُ ر

أبو جعفر بفتح اللام وضم الهاء وصلتها بواو.

﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ تَعْلَمُونَ ﴾

أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّللِمِينَ ۞ وَنَادَوْاْ يَامَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۗ قَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ ١ لَقَدْ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقّ كَرهُونَ ۞ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۞ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ١ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ فَذَرْهُمُ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ و عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحُتِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١ وَقِيلِهِ عَيْرَبِّ إِنَّ هَلَوُ لَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَأَصْفَحُ عَنْهُمْ وَقُلُ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

ميم الجمع

### سُورَة الدخان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم اللهِ عَلَيْ اللَّهُ مِينِ اللَّهُ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارِكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمْرِ حَكِيمٍ ۞ أُمْرَا مِّنْ عِندِنَاۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ لَا إِلَكُ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ ۖ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوّلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَلَا عَذَابٌ أَلِيهُ ۞ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُّبِينُ ۞ ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّجُنُونٌ ١ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ۞ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١ أَنُ أَدُّوٓا إِلَى اللَّهُمْ اللَّهُ

سُورَة الدخان

٥ ﴿ حمّ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

> رُبُّ ﴾ أبو جعفر بضم الباء.

> > ۞﴿ تَاتِي ﴾

(أ) ﴿ مُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ نَبْطُشُ ﴾ أبو جعفر بضم الطاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞

اِنِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

المُوْرُ عُدْتُ ﴾

أبو جعفر بالإدغام.

١ تُومِنُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ فَأَسْرِ ﴾

أبو جعفر بهمزة وصل بدل القطع.

﴿ فَكِهِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الألف.

المرزويل ﴿ إِسْرَ عَلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

آ ﴿ فَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ۞ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَٱعۡتَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ ٓ أَنَّ هَلَوُٰلَآءِ قَوْمُ مُّجُرِمُونَ ۞ فَأَسۡر بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّا ۖ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ ١ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ١ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكَ ۗ وَأُوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ۞ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيَا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَوُّا مُّبِينٌ ۞ إِنَّ هَـَوُلآءِ لَيَقُولُونَ ١ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ١ فَأَتُواْ بِاَبَآبِنَآ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١ أَهُمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١ مَا

ملاحظة: آية ﴿ لَيَقُولُونَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ وهُو مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ وهُو الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ طَعَامُ ٱلأَثِيمِ ﴿ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ ﴿ حُدُوهُ كَٱلْمُهُلِ يَغْلِى فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ ﴿ حُدُوهُ كَالُمُهُلِ يَغْلِى فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ ﴿ خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوآءِ ٱلجُحِيمِ ﴿ ثُو ثُمَّ صُبُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عَنْ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوآءِ ٱلجُحِيمِ ﴿ ثَا ثُمَ صُبُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوآءِ ٱلْجُحِيمِ ﴿ فَانَتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا تُمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ هَلَا مَا كُنتُم بِهِ عَلَيْ وَعُيُونِ ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبُرَقِ فَى مَقَامٍ أَمِينٍ فَى جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبُرَقِ

مُّتَقَابِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُور عِينِ ۞ يَدْعُونَ

فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا

ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ۗ وَوَقَاهُمُ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلَا مِّن رَّبّكَ ۚ

ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ

(أ) ﴿ تَغْلِي ﴾ أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

﴿ رَاسِهِ عَلَى اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

﴿ مُقَامِرٍ ﴾ أبو جعفر بضم الميم الأولى.

سُورَة الجاثية

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلزَّقُّومِ ﴾ لا يعدها والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

يَتَذَكُّرُونَ ۞ فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ۞

سُورَة الجاثية

٥ ﴿ حمّ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

﴿ لِّلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ هُزُوَّا ﴾ أبو جعفر بإبدال الواو همزة.

(آ) ﴿ أَلِيهِ ﴾ أبو جعفر بتنوين كسر.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم ﴿ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخۡتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِمِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَتِهِ عَ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتُلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا ۖ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُّ وَلَا يُغْني عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ هَا هُدَى وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ فِاكِتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن اللهِ مَا اللهُ مِّن اللهُ عَذَابُ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ۞ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا مِّنْهُ إِنَّ

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١

### ١٤٠٤ إليجزي

أبو جعفر بياء مضمومة وفتح الزاى وألف بعدها.

#### المرزيل المرزبيل

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغُفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِةً -وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُم بَيّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرُ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمُ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ا هَاذَا بَصَنْبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن نَّجُعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

الك ﴿ سَوَآءٌ ﴾ أبو جعفر بتنوين ضم.

أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهَوَلهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ و وَقُلْبهِ و وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٥ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بَِّابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُل ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ هَذَا كِتَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ

أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمَا

مُّجُرمِينَ ١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا

# ۞﴿ أَفَرَ•يْتَ ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

# ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

أبو جعفر بتشديد الذال.

# ١٤٥٥ قَالُواْ ٱوتُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال واواً وصلاً. وصلاً. وفي البدء بالإبدال ياء

الإبدال والإخفاء

### الله ﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الزاي وحذف

### الله ﴿ وَمَاوَلِكُمُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

# ٣٠ (ٱتَّخَذتُّمُو ﴾

أبو جعفر بالإدغام.

#### ﴿ هُزُوَّا ﴾

أبو جعفر بإبدال الواو همزة.

### الله ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء. سُورَة الأحقاف

#### ٥ ﴿ حمَّ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

### المراز أر المائية المرادية

أبو جعفر بتسهيل الهمزة

### ﴿ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱيتُونِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال ياءً وصلاً. وفي البدء بالإبدال ياءً

### ﴿ ٱيتُونِي ﴾

ملاحظة: آية ۞﴿ حمٍّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ اللهُ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَلكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلذَا وَمَأُونِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ١ ذَالِكُم بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذْتُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبّ ٱلسَّمَاوَتِ وَرَبّ ٱلْأَرْضِ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ

### سُورَة الأحقاف

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم اللَّهِ اللَّهِ الْعَزيز ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ الْعَزيز ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ٣ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ النَّوْفِي بِكِتَابِ مِّن قَبْل هَاذَآ أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ٥ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ ٥

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعُدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَهُ قُلْ إِن ٱفْتَرَيْتُهُ و فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيةً كَفَىٰ بِهِ مَ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعَا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَاۤ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ا قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَعِيلَ عَلَى مِثْلِهِ عَكَامَنَ وَٱسْتَكُبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَاذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ۞ وَمِن قَبْلِهِ - كِتَابُ مُوسَى آ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبيًّا لِليُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ أُولَنِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ أُرَ•يُتَمُو ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ إِسْرَآ.يلَ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

رِ لِتُنذِرَ ﴾ بو جعفر بالتاء بدل الياء.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ و كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا ۗ وَحَمْلُهُ و وَفِصَالُهُ و ثَلَثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّنَّ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِيَّ ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَنِبِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ ۗ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ اللَّهِم مِّنَ ٱلْجِنّ إِنَّهُمۡ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُوًّا وَلِيُوَفِّيَهُمۡ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

#### ٥ ﴿ حُسْنًا ﴾

أبو جعفر بغير همزة وضم الحاء واسكان السين وحذف الألف بعدها.

#### ﴿ كُرُهَا ﴾ معاً.

أبو جعفر بفتح الكاف.

## المُحْسَنُ ﴾

أبو جعفر بضم النون.

## ﴿ يُتَقَبَّلُ . . وَيُتَجَاوَزُ ﴾

أبو جعفر بالياء المضمومة بدل النون فيها.

## ﴿ أُتَعِدَانِنَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

### الما ولِنُوقِيَهُمُو ﴾

أبو جعفر بالنون بدل الياء.

### الله ﴿ عَالَدُهُ مَنْتُمُو ﴾

أبو جعفر بالتسهيل والإدخال.

بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ١٠٠٠

الإبدال والإخفاء إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

ا وَادْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ و بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٓ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُواْ هَاذَا عَارِضُ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ -ريحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْر رَبَّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمَّ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمُ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمُ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةَ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْءِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَشْتَهُزُّونَ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَا اللهِ أَنَّ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠

المر ومِن خَلْفِهِ مَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً. المجيتنا لِتَافِكنا ﴾ ﴿ فَاتِنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم. الله وَلَكِنَّى ﴾ أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

۞﴿ تَرَيَّ ﴾

أبو جعفر بالتاء المفتوح بدل الياء المضمومة.

﴿ مَسَاكِنَهُمُو ﴾ أبو جعفر بفتح النون.

الله ﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾ أبو جعفر بضم الزاي وحذف

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرينَ ١ قَالُواْ يَقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ ٣ يَقَوْمَنَآ أُجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ـ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُم مِّنُ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ ا بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ٓ أَوْلِيٓآ ۚ أُولَتِهِ فَ الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيٓآ ۚ أُولَتِهِ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ جِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَىٰ بَلَيْ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّار أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحُقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ۞فَٱصۡبِرۡ كَمَاصَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِمِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهَار بَلَغُ فَهَل يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ١

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر، والمد

سُو رَة محمد

سورة محمد

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

١

أبو جعفر بفتح القاف والتاء وألف بينها.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّءَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّهِمُّ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ۚ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرُبَ ٱلرَّقَابِ حَتَّىٰ إِذَآ أَثُّخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرُبُ أُوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۗ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَاَنتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبيل ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ١ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقُدَامَكُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعۡسَا لَّهُمۡ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أُعْمَلَهُمْ ۞ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ أُوْزَارَهَا ﴾ يعدها المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

# الله ﴿ وَيَاكُلُونَ ﴾ ﴿ تَاكُلُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

### الله ﴿ وَكَادِين ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصى .

# 

﴿ مِّن خَمْر ﴾ أبو جعفر بالإخفاء فيهما.

# ﴿ تَاتِيَهُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### ﴿ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة

# المومنين ولِلمُومِنِينَ

## وَٱلْمُومِنَاتِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ ۞ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُبِّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِۦوَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُم ا مَّثَلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَاۤ أَنْهَرُ مِّن مَّآءٍ غَيْر ءَاسِن اللَّهُ وَاسِن وَأَنْهَارُ مِّن لَّـبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَوَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرٍ لَّـذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمُّ كَمَنْ هُوَ خَلِلِهُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمُ ا وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ اللَّهِ اللَّهِ المُ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْكَبِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمُ هُدَى وَءَاتَنهُمْ تَقُونهُمْ ۞ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۗ فَقَدُ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنهُمْ ۞ فَٱعْلَمْ أَنَّهُو لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتُّ

وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ اللَّهُ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزَّلَتُ سُورَةً ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتُ سُورَةً ۗ مُّحُكَمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ ١ طَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعُرُوفُ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ١ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرْحَامَكُمُ ۞ أُوْلَتَبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلَى لَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٥ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوَنَهُ و فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ١ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخُرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ٣

ر أُسْرَارَهُمُو ﴾ أبو جعفر بفتح الهمزة.

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعُرفَنَّهُمْ فِي لَحُن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ١ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ۞ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١ فَلَا تَهنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ١ إِنَّمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ أَمْوَلَكُمْ ۞ إِن يَسْعَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبُخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ ۞ هَـٰۤأَنتُمْ هَـُوُلآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا ـ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوۤا أُمْثَلَكُم شَ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

رَّ ﴿ تُومِنُواْ ﴾ ﴿ يُوتِكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها. ﴿ هَـٰ أُنتُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة. ﴿ قَوْمَا غَيْرَكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

### سُورَة الفتح

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ١ لِّ لِّيغُفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ وعَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ا وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَانَا مَّعَ إِيمَنِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ لِّيدُخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ سَيَّاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشۡرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا و وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزيزًا حَكِيمًا ا إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١ لِّـ تُؤُمِنُوا بِٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴿

سُورَة الفتح

ألْمُومِنِينَ ﴾ الْمُومِنِينَ ﴾ وألْمُومِنِينَ ﴾ وألْمُومِنِينَ ﴾ وألْمُومِنِينَ الله وألْمُومِنِينَ الله وألْمُومِنكتِ الله والله والله

﴿ لِتُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أُوْفَى بِمَا عَلَهَ دَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُوالُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِأُلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدَا وَزُيّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمَا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقُتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌّ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ

المنافع عَلَيْهِ ﴾

أبو جعفر بكسر الهاء، مع ترقيق لام لفظ الجلالة.

#### ﴿ فَسَنُوتِيهِ ﴾

أبو جعفر بالنون بدل الياء وبالإبدال.

المُومِنُونَ ﴾

الله ( يُومِنُ )

أبو جعفر بالإبدال.

الله المنظمة المنطقة المنطقة

بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

رَبُّ ﴿ بَاسِ ﴾ ﴿ يُوتِكُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ نُعَذِبُهُ ﴾ ﴿ نُعَذِبُهُ ﴾ أَبُو جعفر بالنون بدل الياء. ﴿ الْمُومِنِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَمَنِينَ ﴾ ﴿ لِللَّهُ وَمَنِينَ ﴾ ﴿ لِللَّهُ وَمَنِينَ ﴾ ﴿ لِللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ ﴿ لِللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم أبو جعفر بالإبدال فيهم

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضِ حَرَبُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَّقَدُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتُحَا قَرِيبَا ١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَاذِهِ عَ وَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدُ أَحَاظَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّواْ ٱلْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

يم اجمع

الله وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مُّومِنُونَ ﴾ ﴿ مُّومِنَاتُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ تَطُوهُمُ و ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة.

ألُمُومِنِينَ ﴾ أَلُمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

۞﴿ ٱلرُّيَّا ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة واواً ثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية.

وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رَجَالُ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ ابِغَيْرِ عِلْمٍ لِّـيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ وعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوَىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّهُ وَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ اللَّهُ وَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لَا تَخَافُونَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحَا قَريبًا ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِين ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّين كُلِّهِ - وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

مُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَلَهُمْ رُكَّعَا سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمُ فِي ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمُ فِي وَجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَلَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَلَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّوْرَلَةِ وَمَثَلُهُمُ فِي اللَّوْرَلَةِ وَمَثَلُهُمُ فِي اللَّوْرَلَةِ وَمَثَلُهُمُ فِي اللَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي اللَّهُ وَمَثَلُهُمْ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَلَيْمًا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سورة الحجرات

### سُورَة الحجرات

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ آلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهَ آلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهَ آلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهِ إِلَّا لَقُولِ كَجَهْرِ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ وِبِٱلْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ وَبِٱلْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللَّهِ بَعْضُونَ أَصُوتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَعْضُونَ أَصُوتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوكَى لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّذِينَ يُنادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلُونَ يَعْقِلُونَ فَى اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَرْقَ الْمُولِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرُونَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُونَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَقُولُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعُولُ الْعِلَى الْعُلَالِي اللَّهُ الْعُلَى اللْعُولَةُ اللْعُولَ الْعَلَامُ الْعُلَالَةُ الْعُلِي الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللْعُولَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِي الْعُلَامُ ال

﴿ ٱلْحُجَرَاتِ ﴾ أبو جعفر بفتح الجيم.

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْـرًا لَّهُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَــَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ۞ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وفِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ٩ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضْلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتُ إِحْدَلْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغي حَتَّى تَفِيَّءَ إِلَىٰٓ أُمُر ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بٱلْعَدُلِ وَأُقْسِطُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَنَّي أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِٱلْأَلْقَابُ بِئُسَ ٱلْإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

المُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

١٤ ﴿ تَفِيءَ إِلَىٰ ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

المُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ بِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُّ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكُر وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ ۞ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّم تُؤْمِنُواْ وَلَاكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتُكُم مِّن أَعْمَلِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ۞ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَىَّ إِسْلَمَكُمَّ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَلْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

ش ( يَاكُل ) ابو جعفر بالإبدال.
ش ( مَيْتًا ) ابو جعفر بتشدید الیاء وکسرها.

﴿ تُومِنُواْ ﴾ ﴿ ٱلۡمومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

أبو جعفر بالإخفاء.

### سُورَة ق

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلۡكَفِرُونَ هَٰذَا شَيۡءُ عَجِيبٌ ۞ أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابَاۗ ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُّ الْأَرْضُ مِنْهُمُّ وَعِندَنَا كِتَبُ حَفِيظٌ ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيَ أَمْرِ مَّرِيجٍ ۞ أَفَلَمُ يَنظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَّهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ مُّبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ٥ وَٱلتَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۞ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ١ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ١ أَفَعَيِينَا بِٱلْخُلُقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ١ سُورَة ق

۞﴿ قَ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة وصلاً.

الم أنوذا

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

﴿ مُتُنَا ﴾

أبو جعفر بضم الميم.

﴿ مُيِّتًا ﴾ أبو جعفر بتشديد الياء مع كسرها.

رُّ ﴿ مَّن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَن ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١ وَجَآءَتُ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقَّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَآءَتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّعَهَاسَآبِقُ وَشَهِيدٌ ١ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَلاَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ١ وَقَالَ قَرينُهُ هَنذَامَا لَدَىَّ عَتِيدٌ ۞ أُلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّار عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّريبِ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۞ ۞ قَالَ قَرِينُهُ و رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ۞ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ۞ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلُ مِن مَّزيدِ ١ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ الله هَا خُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَّنُ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ اللَّهِ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ اللَّهِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞

المُتَلَاتِ ﴾ المُتَلَاتِ أبو جعفر بالإبدال.

الله مَن خَشِيَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ مُّنِيبِ اللهِ اللهِ عَلَوهَا ﴾ أبو جعفر بضم نون التنوين

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشَا فَنَقَّبُواْ فِي الْبِكَدِ هَلُ مِن تَحِيصٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَلَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَتِ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدُ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ۞ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُورُوبِ ۞ وَمِنَ النَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبِلَ السَّجُودِ ۞ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۞ وَمِنَ النَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبِلِ السَّجُودِ ۞ وَقَبْلَ الْمُصِيرُ ۞ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۞ يَوْمَ يَسْمَعُونَ وَالْسَبَحْهُ إِلَّا نَحْنُ نُحْيَء وَنُمِيتُ السَّيْحَةَ بِالْخَقِ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۞ إِنَّا نَحْنُ نُحْيَء وَنُمِيتُ وَلِكَ عَمْرُ اللَّهُ مِنَا عَلَيْهِم بِجَبَّالٍ وَلَاكَ عَمْرُ عَلَيْهِم بِجَبَّالٍ عَلَيْ اللَّهُ مِنَا عَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّالٍ عَلَيْ وَعَلِدُ وَعَلَىٰ وَعِيدِ ۞ فَعَيْدِ إِلَاكَ مَنْ يَعْمُ مِا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّالٍ فَانَ عَلَيْهِم بِجَبَّالٍ فَانَ عَلَيْهِم بِجَبَالٍ مَن يَعَافُ وَعِيدِ ۞

### سُورَة الذاريات

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلذَّرِيَتِ ذَرُوا ۞ فَٱلْحَمِلَتِ وِقُرَا ۞ فَٱلْجَرِيَتِ يُسْرَا ۞ فَٱلْجَرِيَتِ يُسْرَا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَ قِعُ۞

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

ا وَإِدْبَارَ ﴾

أبو جعفر بكسر الهمزة.

المُنَادِء ﴾

أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

اللَّهُ ﴿ تَشَّقَّقُ ﴾

أبو جعفر بتشديد الشين

سُورَة الذاريات

الله الله الله الله

أبو جعفر بضم السين. ولابن وردان من الطيبة وجمان: بضم السين، وإسكانها مثل حفص.

١ يُوفَكُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفِ ۞ يُؤُفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۞ يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّين ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ١ ذُوقُواْ فِتُنَتَكُمُ هَلاَا ٱلَّذِي كُنتُم بهِ عَسَتَعْجِلُونَ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ اللَّهِ عَاخِذِينَ مَا عَاتَلَهُمْ رَبُّهُمْ اللَّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ١ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفِيٓ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِّلسَّآبِل وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ٥ وَفِيَ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

اللهِ فَوَرَبّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَكَقُّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ اللَّهُ وَلَا أَنَّكُمُ تَنطِقُونَ

ا هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهِ إِذْ دَخَلُواْ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهُ كُرَمِينَ اللَّهِ إِذْ دَخَلُواْ

عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ٥ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ ع

فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ۞ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمُ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞

فَأُوْجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمِ ١

فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجْهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمُ

اللهُ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الله ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ه قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١ قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ مُّجُرِمِينَ ٣ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ٣ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ وَتَرَكْنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ وَفِي مُوسَيّ إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكُنِهِ - وَقَالَ سَلحِرُ أَوْ مَجْنُونُ ١ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ وَ فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ١ وَفي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ ۞ وَفي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ اللَّهِ فَعَتَواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ فَمَا ٱسۡتَطَاعُواْمِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرينَ ٥ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ وَٱلْأَرْضَ فَرَشُنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ۞ فَفِرُّوٓا إِلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ وَلَا

تَجُعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞

ر ٱلمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ شَيْءِ خَلَقْنَا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ تَذَّ كُرُونَ ﴾ أبو جعفر بتشديد الذال.

الإبدال والإخفاء

كَذَلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجُنُونٌ ١٠٠ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ - بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٠ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أُنتَ بِمَلُومٍ ۞ وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَاۤ أُريدُ مِنْهُم إِن رِّزْقِ وَمَآ أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْتَعُجِلُونِ ا فَوَيْلُ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ا

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

٥ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

سورة الطور

# سُورَة الطور

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلطُّورِ ۞ وَكِتَابِ مَّسُطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ۞ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۞ مَّا لَهُ و مِن دَافِعِ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِدٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ ال نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۞ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞

ملاحظة: آية ﴿ وَٱلصُّلُورِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وآية ﷺ دَعًا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

الإبدال والإخفاء

أَفَسِحْرٌ هَنِذَآ أَمُ أَنتُمُ لَا تُبْصِرُونَ ١ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمٌّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمِ اللَّهِ فَكِهِينَ بِمَا ءَاتَلَهُمْ رَبُّهُمْ اللَّهُمُ وَبُّهُمْ وَوَقَالُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ اللَّهِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصْفُوفَةً ۗ وَزَوَّجُنَاهُم جُورِ عِينٍ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ۞ وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأُسًا لَّا لَغُو ُ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمُ ٣ ۞ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤٌ مَّكُنُونٌ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن السَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّحِيمُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللّ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجُنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ-رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ فَكِهِينَ ﴾ أبو جعفر بحذف الألف.

۞﴿ مُتَّكِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. الله ﴿ ذُرِّيَّتِهِمُو ﴾ الموضع الثاني، أبو جعفر بألف بعد الياء وكسر التاء السَّلِي السَّلِي اللهِ

المُولُونُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم

﴿ تَاثِيمٌ ﴾

﴿ أَنَّهُ وَ ﴾ أبو جعفر بفتح الهمزة.

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَلِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠ فَلَيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ٓ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ١ أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أُمْ هُمُ ٱلْخَالِقُونَ ١ أُمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ١ أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيِطِرُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ اللَّهِ مُ اللَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ ۞ أَمۡ يُريدُونَ كَيۡدَا ۗ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١ أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ وَإِن يَرَوُا كِسُفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ١ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ١٠ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

يَعْلَمُونَ ١ وَٱصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ ۞ سُورَة النجم

الله ﴿ قَامُرُهُمُو ﴾

الله المومِنُونَ ﴾

الله فَلْيَاتُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم.

وَ ﴿ مِن غَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

المُصَيْطِرُونَ ﴾

أبو جعفر بالصاد.

﴿ فَلْيَاتِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

اللهُ غَيْرُ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

أبو جعفر بفتح الياء وإسكان اللام وحذف الألف وفتح القاف.

﴿ يَصْعَقُونَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

سورة النجم

٧ ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

۞﴿ كَذَّبَ ﴾

أبو جعفر بتشديد الذال.

الماوي ١ أبو جعفر بالإبدال.

المرا أَفرَ • يُتَمُوكِ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

> الأرياذن ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَيْ آلِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ١ عَلَّمَهُ و شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأَفُق ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ١ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَآ أَوْحَىٰ ١ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيَ ١ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ا وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزُلَةً أُخْرَى ا عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَى ا عِندَهَا عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأُوَىٰ ٥ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ٥ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۞ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَيَّ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآهُ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُّ وَلَقَدُ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ۞ أَمْ لِلْإِنسَن مَا تَمَنَّىٰ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ٥٥ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَيَّ ١

> رَّ ﴿ وَهُوَ ﴾ (آ) ﴿ فَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

> > ۞﴿ أَفَرَ•يْتَ ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

> رَّ ﴿ يُنَبَّا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَابِكَةَ تَسْمِيَةً ٱلْأَنْثَىٰ ۞ وَمَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْءًا ١ فَأَعُرِضُ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكُرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجُزىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ١ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمُ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُّ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَىٰٓ شَ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ شَ وَأَعْظِىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ شَ أَعِندَهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ١ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّنَ ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَىٰ ا ثُمَّ يُجْزَلهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ

وَأَنَّهُ و هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي ۞ وَأَنَّهُ و هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

ملاحظة: آية ۞﴿ شَيْءًا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

وَأَنَّهُ وَ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ﴿ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَ فَوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

وَتَمُودَاْ فَمَا أَبْقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ

وَأَطْغَىٰ ۞ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۞ فَغَشَّلْهَا مَا غَشَّىٰ ۞ فَبِأَيّ وَأَطْغَىٰ ۞ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوَىٰ ۞ فَغَشَلْهَا مَا غَشَىٰ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۞ هَلذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُر ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزفَتِ

ٱلْأَزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ۞

أَفَمِنْ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۞

وَأَنتُمْ سَمِدُونَ ۞ فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ۞

#### سُورَة القمر

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اَقُتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ اللَّعَامَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ۞ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواَءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرُ ۞ سِحْرُ مُسْتَقِرُ ۞ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواَءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرُ ۞ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواَءَهُمْ وَكُلُ أَمْرٍ مُسْتَقِرُ ۞ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّنَ اللَّائِعِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكْمَةُ بَلِغَةً فَمَا تُعْنِ النَّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُر ۞ تَعْنُ مُ يَوْمَ يَدُعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُر ۞

﴿ عَادًا ٱلُّاولَىٰ ﴾

أبو جعفر بالنقل مع إدغام التنوين في اللام. وله في البدء بالأولى ثلاثة أوجه

﴿ لُولَى-أَلُولَى-ٱلْأُولَى ﴾

والراجح الثالث وهو الرد إلى الأصل.

١ وَتُمُودَا

أبو جعفر بتنوين ضم مع الإخفاء.

وَّ ﴿ وَٱلْمُوتَفِكَةَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

سُورَة القمر

۞﴿ مُّسْتَقِرّ ﴾

أبو جعفُر بتنوين كُسر.

الدَّاعِ الدَّاعِ ﴾

أبو جعفر بالياء وصلاً.

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ اللهُ عَسِرُ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَسِرُ ٥ ٥ مُ مُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرُ ٥ ٥ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ا فَدَعَا رَبَّهُ وَ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ اللَّهَ فَقَتَحْنَا أَبُوابَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِرِ ﴿ وَفَجَّرُنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ٣ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَحٍ وَدُسُرِ ٣ تَجُرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تَّرَكُنَاهَآ ءَايَةً فَهَلُ مِن مُّدَّكِر ا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ا وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ اللَّهِ كُرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِر ۞ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحُسِ مُّسْتَمِرِّ ١ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِر ا كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ا فَقَالُوٓا أَبَشَرَا مِّنَّا وَاحِدَا نَّتَّبِعُهُوٓ

إِنَّآ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُر ۞ أَءُلْقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ

هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ٥ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ١ هُوَ كَذَّابُ ٱلْأَشِرُ

إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتُنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرُ ٣

﴿ ٱلدَّاعِ ﴾ أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

﴿ فَفَتَّحْنَا ﴾ أبو جعفر بتشديد التاء.

۞﴿ أَر • لُقِيَ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل والإدخال.

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمُّ كُلُّ شِرْبٍ مُّحُتَضَرٌ ١ فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقَرَ ٥ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ إِنَّا أُرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر ١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ١ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُر شَ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍّ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرِ ۞ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَالِكَ نَجُزى مَن شَكَرَ ا وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنُّذُر وَ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۞ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ١ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَ عَزيز مُّقْتَدِرِ ۞ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَنَبِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ۞ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدُهَىٰ وَأَمَرُّ ا إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ١ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَهُ بِقَدَرِ اللَّهِ

(أ) ﴿ جَآءَ •الَ ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

(أَنْ وَ شَيْءٍ خَلَقُنْكُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كُلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُر ا وَكُلَّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَطَرُ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فِي جَنَّتٍ وَنَهَرِ ١ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِر ٥

سُورَة الرحمن

#### سُورَة الرحمن

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَانُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٥ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ٥ وَأُقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ٥ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ٥ فِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَل كَٱلْفَخَّار ١ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارِ اللَّهِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ وَبَّكُمَا اللَّهِ وَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ وَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلَّإِنسَلْنَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد أبو جعفر.

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرُزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيّ

ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَخُرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤُلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ

ا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنشَاتُ

فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ كُلُّ

مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يَسْعَلُهُ و مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ

وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا

۞﴿ يُخْرَجُ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وفتح

﴿ ٱللُّولُولُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ فَيُوخَذُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ملاحظة: آية ۞﴿ مِّن نَّارٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَانِ ٣ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَائُكُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ ١ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَيَوْمَبِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَن ذَنْبِهِ } إِنْسُ وَلَا جَآنُّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجُرِمُونَ ١٠ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ١٠ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ - جَنَّتَانِ ا فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ اللَّهِ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُريَانِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسۡتَبۡرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيۡنِ دَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُّ ١ فَعَالَّتِي ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبأَيّ ءَالآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدُهَآمَّتَانِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا فَكِهَةُ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞

الله ﴿ وَلِمَن خَافَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

> وَفَي ﴿ مُتَّكِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ فَبِأَيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ حُورُ مُقَصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ لَمْ مَقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُ ﴿ فَيَأْيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرُفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكِئِينَ عَلَى رَفْرُفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ تَبَرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ وَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ تَبَرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ وَبِي اللَّهُ مُرَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

### سُورَة الواقعة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ وَ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتُ هَبَاءَ مُّنْبَقًا ۞ وَكُنتُمْ أَزُورَجَا ثَلَاثَةَ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ وَالسَّبِقُونَ ۞ أَوْلَتَهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ وَالسَّبِقُونَ ۞ أَوْلَتِهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ وَقَلِيلُ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ فَى جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَلِيلُ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ فَى كَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۞ فَكَلَى سُرُر مَّوضُونَةِ ۞ مُّتَكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۞

آ ﴿ مُتَّكِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ رَفْرَفِ خُضْرٍ ﴾

﴿ رَفَرُفِ خَصْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

سورة الواقعة

﴿كَاذِبَةُ

﴿خَافِضَةُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

آ ﴿ مُتَّكِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ وآية ۞﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمَشْءَمَةِ ﴾ يعدهما المدني الأول رأس آية، فها معدودتين لأبي جعفر.

يَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولَٰذَنُ مُّخَلَّدُونَ ۞ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِين ١ اللَّهُ اللَّهُ عُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ١ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَحُمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورٌ عِينٌ ۞ كَأَمْثَلِ ٱللُّؤُلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ۞ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمَا ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرِ مَّخْضُودِ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ۞ وَمَآءٍ مَّسُكُوبٍ ۞ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ١ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ١ وَفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشَأُنَهُنَّ إِنشَاءَ ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتْرَابًا ۞ لِّـ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١ وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ا فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ۞ وَظِلِّ مِّن يَحْمُومِ ۞ لَّـا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أُءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أُوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ

﴿ وَكَاسِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ١٤٠٤ أَنْزَفُونَ ﴾ أبو جعفر بفتح الزاي. ١ وَحُورِ عِينٍ ﴾ أبو جعفر بتنوين كسر فيها. اللُّولُو) اثيمًا ﴾ النَّهُنَّ ﴾ أَنشَانَاهُنَّ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً. ﴿ أُر • ذَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار. ﴿ مُتُنَا ﴾

أبو جعفر بضم الميم.

المُنْ ﴿ أَوْ ﴾

أبو جعفر بإسكان الواو.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر. وآية ۞﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمَيمِينِ ﴾ وآية ۞﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴾ يعدها المدني الأول رأس آية، فها معدودتين لأبي جعفر.

وَٱلْآخِرِينَ ١ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١

## ٣٠ ﴿ فَمَالُونَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وضم

#### ٥ ﴿ أَفَرَ • يُتَمُو ﴾ كله. أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

٥٩ ﴿ عَالْنَتُمُو ﴾ كله أبو جعفر بالتسهيل والإدخال.

الله ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ أبو جعفر بتشديد الذال.

## النَّهُ ﴿ أَنشَاتُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ ٱلْمُنشُونَ ﴾

ابن جماز بحذف الهمزة وضم الشين، وابن وردان وجمان بالحذف وهو المقدم، و بالتحقيق.

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ۞ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ٥ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥ هَاذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّين ا خَن خَلَقُنَكُم فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ا وَأَنتُمْ تَخُلُقُونَهُ وَأُمْ نَحُنُ ٱلْخَلِقُونَ اللَّهُ فَكُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَّةَ ٱلْأُولَى فَلُولًا تَذَكَّرُونَ ١ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ١ عَأَنتُمُ تَزْرَعُونَهُ ٦ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّرعُونَ ١ لَو نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَمَا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَلْ نَحُنُ مَحُرُومُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشُكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنشَأَتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ اللَّهُ خَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُوينَ اللَّهُ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ فَلَا أُقُسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ا وَإِنَّهُ و لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اللهِ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

إِنّهُ و لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ ۞ فِي كِتَبِ مَّكُنُونِ ۞ لَّا يَمَسُّهُ وَ إِلّا الْمُطَهَّرُونَ ۞ تَنزِيلُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَفَبِهِلذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذّبُونَ ۞ فَلَولا إِذَا بَلَعَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَبِذِ تَنظُرُونَ ۞ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بَلَعَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَبِذِ تَنظُرُونَ ۞ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ ۞ فَلَولا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ مِنكُمْ وَلَكِن لَا تُبُصِرُونَ ۞ فَلَولا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ فَلَولا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ ۞ فَلَولا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ ۞ فَلَولُونَ إِن كَانَ مِن ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ فَلَولُونَ أَمْ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ فَلَولا إِن كَانَ مِن ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ فَلَولا إِن كَانَ مِن ٱلْمُقَرَّبِينَ أَلْمُكَذِينِ ۞ وَتَصُلِينَ ۞ وَمَنْ أَلُولُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ وَتَصُلِينَةُ جَحِيمٍ ۞ الْمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينَ ۞ فَنُزُلُ مِنْ خَمِيمٍ ۞ وَتَصُلِينَةُ جَحِيمٍ ۞ وَتَصُلِينَةُ جَحِيمٍ ۞ أَلَمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينَ ۞ فَنُزُلُ مِّنْ خَمِيمٍ ۞ وَتَصُلِينَةُ جَحِيمٍ ۞ وَتَصُلِينَةً جَحِيمٍ ۞ الْمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينَ ۞ فَنُزُلُ مِّنْ خَمِيمٍ ۞ وَتَصُلِينَةً جَحِيمٍ ۞ وَتَصُلِينَةً جَحِيمٍ ۞

٥ ﴿ لَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

سُورَة الحديد

۞﴿ وَهُوَ ﴾ كله.

أبو جعفر بإسكان الهاء.

## سُورَة الحديد

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ وَ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰءِ قَدِيرُ ۞ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي وَيُمِيتُ وَهُوَ عِكْلَىٰ كُلِّ شَىٰءِ عَلِيمٌ ۞ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۞

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلٌ ۞ لَّـهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخُلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٤ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لِّينُخُرجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْل ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَنِإِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسۡنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَ أَجُرٌ كُرِيمٌ ١

أو وهو كالله معاً.
 أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ تُومِنُونَ ﴾ ﴿ لِتُومِنُواْ ﴾ ﴿ لِتُومِنِينَ ﴾ ﴿ مُتُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم

شَرِ فَيُضَعِّفُهُ وَ ﴾ أبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين وضم الفاء.

المُومِنِينَ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ

وَٱلْمُومِنَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الأَمَانِي ﴾ الأَمَانِي ﴾

أبو جعفر بإسكان الياء وتخفيفها.

﴿ جَآءَ أَمْرُ ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

۞﴿ نَزَّلَ ﴾

أبو جعفر بتشديد الزاي.

﴿ يُضَعَّفُ ﴾

أبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين.

١ يُوخَذُ

﴿ مَاوَىٰكُمُ ﴾

﴿ وَبِيسَ ﴾

الله المالي الله

أبو جعفر بالإبدال فيهم

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيْمَانِهِم لَمُ بُشُرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُّوركُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورَا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُور لَّـهُ و بَابُ بَاطِنُهُ و فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ و مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَلِكُمُ ٱلنَّارُ ﴿ هِي مَوْلَلِكُمُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ۞ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ١ ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلَّايَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ وَأَقُرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيمٌ ١

ملاحظة: آية ﴿ ٱلۡعَذَابُ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمُ لَهُمُ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَآ أُوْلَنِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ ٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأُولَدِ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُور ۞ سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِٓ۔ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا اللهُ الْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْل أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأُمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

اله (يُوتِيهِ)

الله ﴿ تَاسَوُا ﴾

﴿ وَيَامُرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم.

﴿ ٱللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ﴾ أبو جعفر بحذف الضمير "هه".

لَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ و وَرُسُلَهُ و بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ عَزيزٌ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اللهُ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةَ وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُم فَاسِقُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ لِّعَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ

ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١

(م) ﴿ بَاسُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ رَافَةً ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُوتِكُمُ و ﴾

﴿ يُوتِيهِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

#### سورة المجادلة

أبو جعفر بفتح الياء وتشديد الظاء، وألف بعدها، وفتح الهاء مخففة.

#### ﴿ اَلْدَ \* ﴾

أبو جعفر بحذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر، وهو المقدم له. ووقفاً ثلاثة أوجه:
- التسهيل مع الروم والتوسط.
- التسهيل مع الروم والقصر.

۞﴿ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

- الإبدال ياءاً مع المد المشبع.

﴿ لِتُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

# سُورَةُ المُجَادلَةِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَأْ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم ۗ إِنْ أُمَّهَاتُهُم إِلَّا ٱلَّتِعِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظِّهِرُونَ مِن نِّسَآبِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ - وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْل أَن يَتَمَاسًا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ۚ ذَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ بَيِّنَتٍّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّعُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَلهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥

٧ ﴿ تَكُونُ ﴾ أبو جعفر بالتاء.

٨ ﴿ فَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالإبدال. المُجْلِس ﴾ أبو جعفر بإسكان الجيم وحذف الألف على الإفراد.

المُومِنُونَ ﴾

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيْنَ مَا كَانُوَّا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَخَيْتُمُ فَلَا تَتَنَجَوُاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرّ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَان لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرَهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ءَأَشَفَقْتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَجُوَلكُمُ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ لَّن تُغْنىَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً أُوْلَنِيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الْ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ و كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ ٱسۡتَحُوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلهُمۡ ذِكۡرَ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَنَبِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانَ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ أُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ٥ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزُ ۞

الله عَالْشُفَقْتُمُو أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

الله قُومَاغَضِبَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

> المرز ورسلي ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

المركز يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمُ أَوْ أَبْنَآءَهُمۡ أَوْ إِخْوَانَهُمۡ أَوْ عَشِيرَتَهُمُ أُوْلَتَيِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَنِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

# سُورَةُ الحَشر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أُخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرَ مَا ظَنَنتُم أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبُ يُخُرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَنَأُولِي ٱلْأَبۡصَارِ ۞ وَلَوۡلَاۤ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٣ سورة الحشر

١ ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

الرُّعْبَ ﴾ أبو جعفر بضم العين. ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُّو وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰٓ أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ و عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيل كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ ءَاتَلكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخُرجُواْ مِن دِيَرهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُوانَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةَ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ـ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١

الله مِن خَيْلِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

٧ تَكُونَ ﴾ أبو جعفر بالتاء. ﴿ دُولَةً ﴾ أبو جعفر بتنوين ضم.

٩ وَيُوثِرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَن وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٥٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَبِنُ أُخْرِجُتُمُ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ لَهِنْ أَخْرِجُواْ لَا يَخُرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى شُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرْ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحُسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا للهَ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ۞ كَمَثَل ٱلشَّيْطَن إِذْ قَالَ لِلْإِنسَن ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١

أَبُو جعفر بالإبدال. أبو جعفر بالإبدال. من الطيبة أبو جعفر له وجهان: بالإبدال ياءً وإدغامما في الأولى، بالهمز مثل حفص. أبو جعفر بفتح الياء. فَكَانَ عَلَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّلِمِينَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمُ أَنفُسَهُمُّ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَا يَسْتَوى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ١٠ لَوْ أَنزَلْنَا هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ و خَاشِعَا مُّتَصَدِّعَا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوٌّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ۗ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجُبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ و مَا فِي

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

(أَنْ هُرِن خَشْيَةِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

آ ﴿ الْمُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

سُورَةُ المُمتَحنَةِ

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

#### سورة الووتحنة

أبو مَنُواْ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. ﴿ وَأَنَا ﴾

أبو جعفر بإثبات الألف وصلاً دون مد، وإثباتها وقفاً.

رُّ ﴿ يُفْصَلُ ﴾ أبو جعفر بضم الياء وفتح

المُورُ إِسْوَةً ﴾

أبو جعفر بكسر الهمزة. ﴿ وَٱلۡبِغُضَآءُ وَبَدًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال واواً مفتوحة للهمزة الثانية.

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدُ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخُرجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤُمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ ٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرُ لَنَا رَبَّنَاًّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

ر إِسُوةٌ ﴾ أبو جعفر بكسر الهمزة.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخُرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ وَظَهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَا هُمُ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِر وَسُعَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّن أَزُواجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١

﴿ ٱلْمُومِنَاتُ ﴾ ﴿ مُومِنَاتٍ ﴾ ﴿ مُومِنَاتٍ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

﴿ مُومِنَونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الإبدال والإخفاء

المُومِنَاتُ ﴾

﴿ يَاتِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

الله قَوْمَا غَضِبَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

سورة الصف

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

٥ ﴿ تُوذُونَنِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

يَنَأْيُهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أُولَكَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُتَانِ يَفْتَرِينَهُ و بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

# سُورَةُ الصَّفِّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ - صَفَّا كَأُنَّهُم بُنْيَانُ مَّرْصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ لِمَ تُؤُذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوۤاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞

ميم الجمع

المرابع المسرة عل الله معاً.

أبو جعفر بالتسهيل مع التوسط والقصر.

#### ﴿ يَاتِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ بَعُدِي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

#### ٧ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

#### ١ ﴿ لِيُطْفُوا ﴾

أبو جعفر بضم الفاء وحذف الهمزة.

### ﴿ مُتِمُ نُورَهُ ﴿ هُا

أبو جعفر بتنوين ضم مع الإدغام وصلاً، وفتح الراء وضم الهاء.

## ١ تُومِنَونَ

#### المُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

# النصارًا لِللَّهِ ﴾ النصارًا لِللَّهِ اللهِ

أبو جعفر بتنوين الراء بالفتح، وزاد لام الجر للفظ الجلالة.

# ﴿أنصَارِيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَغْدِي ٱسْمُهُ وَ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَلاَا سِحْرٌ مُّبِينُ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ يُريدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ٨ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَـٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَرَةٍ تُنجِيكُم مِّنُ عَذَابِ أَلِيمٍ ۞ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلهدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَأَخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا لَنصر مِنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّنَ مَنُ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أُنصَارُ ٱللَّهِ ۗ فَعَامَنَت طَّآبِفَةُ مِّنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَةً ۗ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمۡ فَأَصۡبَحُواْ ظَهِرِينَ ١

# سُورَةُ الجُمُعَةِ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيَّـٰنَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَل ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ا قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَآءُ لِلَّهِ مِن اللَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ ۚ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ و مُلَقِيكُمٌّ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨

#### سورة الجمعة

الله وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

المر يُوتِيهِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ بِيس ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### سورة المنافقون

# سُورَةُ المُنَافِقُونَ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ اللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَكَاذِبُونَ ۞ اَتَّخَدُوٓاْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِنَّهُمْ عَامَنُواْ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَامَنُواْ ثُمَّ وَإِنَّ يَقُولُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَولِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَولِهِمْ فَهُمْ كَا يَعْمَلُونَ كَا صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَولِهِمْ فَمُ كَا تَعْمَلُونَ كَا تَعْمَلُونَ كَا لَكُونَ عَلَيْهِمْ فَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ الْعَدُو فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ الْعَدُو فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ۞ الْعَدُو فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾

۞﴿ يُوفَكُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّواْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ۞سَوَآءٌ عَلَيْهِمۡ أَسۡتَغۡفَرُتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوًّا وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعُنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكُر ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٥ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْلَآ أُخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ سُورَةُ التَّغَابُن

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

١

١٤٥٠ ياتي ﴾

١

أبو جعفر بالإبدال فيهم جمعاً.

﴿ جَآءَ أَجَلُهَا ﴾

أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية

الإبدال والإخفاء

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمُدَ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤُمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمٌ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ أَلَمُ يَأْتِكُمْ نَبَوُاْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أُمْرِهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ و كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَاتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّوٓا وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُوّاْ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُن ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّ عَاتِهِ عَ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

سورة التغابن

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله مُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

٥ ﴿ يُومِنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ تُكَفِّرُ- وَنُدُخِلُهُ ﴾ أبو جعفر بالنون بدل الياء

فِيهَآ أَبَدا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِءَايَتِنَآ أَوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ مِنْ أَزُوَ جِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ ٓ أُجُرُّ عَظِيمٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

سُورَةُ الطَّلَاق

١٠٠٥ وَبِيسَ ﴾

الله المومِن ﴾

( ٱلْمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُضَعِّفُهُ ﴾ أبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين.

#### سورة الطلاق

١٥٠ ﴿ يَاتِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ يُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

٣ ﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ بَالِغُ أَمْرَهُ و ﴾

أبو جعفر بتنوين ضم الغين وفتح الراء وضم الهاء وصلتها بواو.

﴿ ٱلَّهِ ﴾ معاً.

أبو جعفر بحذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر، وهو المقدم له.

ووقفاً ثلاثة أوجه:

- التسهيل مع الروم والتوسط.

- التسهيل مع الروم والقصر.

- الإبدال ياءاً مع المد المشبع.

﴿ يُسُرًا ﴾

أبو جعفر بضم السين.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لا تُخُرجُوهُنَّ مِن بيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهَ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ لَا تَدُرى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمْ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُ و تَخۡرَجَا ۞ وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ عَدَ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ١ وَٱلَّتِي يَبِسُنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشُهُرِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُوْلَكُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُو مِنْ أَمْرِهِ عَيْسَرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وٓ إِلَيْكُمُّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَ أَجْرًا اللَّهَ

ملاحظة: آية ۞﴿ تَخُرَجًا ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَيَّى يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ ۗ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ أَخْرَىٰ ١ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهُ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ و فَلْيُنفِقُ مِمَّا عَاتَنَهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا عَاتَنَهَاْ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبَّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَبُنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَاعَذَابًا نُحُرًا ٥ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدُ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۞ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدااً قَد أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ و رِزْقًا ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

أبو واتَمِرُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ عُسُرٍ يُسُرًا ﴾ أبو جعفر بضم السين فيها.

﴿ وَكَادِين ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

﴿ نُّكِرًا ﴾

أبو جعفر بضم الكاف.

﴿ مُبَيَّنَاتٍ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

﴿ يُومِنَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ نُدُخِلُهُ ﴾

أبو جعفر بالنون بدل الياء.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَـٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَلِبِ ﴾ يعده المدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر.

#### سورة التحريم

#### سوره التحرير

#### الكافر وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

#### المنظلهرا ﴾

أبو جعفر بتشديد الظاء.

## ﴿ ٱلْمُومِنُينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### و يُبَدِّلُهُوٓ ﴾

أبو جعفر بفتح الباء وتشديد الدال.

## ﴿ أَزُواجًا خَيْرًا ﴾

﴿ مَلَنبِكَةٌ غِلَاظٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ مُّومِنَاتٍ ﴾

﴿ يُومَرُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

# سُورَة التَّحرِيمِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُوَ جِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَنكُمُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَ جِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ و وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بهِ عَ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنَا ۚ قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۗ وَإِن تَظَهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ۞ عَسَىٰ رَبُّهُوۤ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤُمِنَاتِ قَانِتَاتِ تَنْبِبَاتٍ عَلِمَاتِ سَنْبِحَاتِ ثَيّبَاتِ وَأَبْكَارَا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمُ ۗ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٧

ملاحظة: استحب العلماء الوقف على ﴿ هُوَ مَوْلَـكُ ﴾ ثم البدء بقوله: ﴿ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ لأن المولى هو الله، وهؤلاء كلهم ظهير بعد الله، ولأن جبريل مبتدأ عُطف عليه ما بعده.

يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخُزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمُ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرُ لَنَآ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغُلُظُ عَلَيْهِم ۚ وَمَأُونِهُم جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ - وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا

وَصَدَّقَتُ بِكَلِمَتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ وَمَاوَلَهُمُو ﴾ ﴿ وَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ وَكِتَـٰكِهِمَ ﴾ أبو جعفر بالإفراد بكسر الكاف وفتح الناء وألفاً بعدها.

## سُورَة المُلك

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ۞ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا وَجُومًا لِّلشَّيَطِينَ ۗ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُّ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِ كَبِيرٍ ۞ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ فَٱعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِـ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١

#### سورة تبارك

۞﴿ وَهُوَ ﴾كله.

﴿ وَهْمَى ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ خَاسِيًا ﴾

الله ﴿ وَبِيس ﴾

٨ ﴿ يَاتِكُمُ و ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

#### الله ﴿ فَسُحُقًا ﴾

أبو جعفر بضم الحاء. وابن وردان من الطيبة وجمان: بضم الحاء، وإسكانها. ﴿ فَسُحُقًا ﴾

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ- وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ۞ ءَأُمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١ أُمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَّفَّاتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۞ أُمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَنَۚ إِنِ ٱلْكَلْفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أَمَّنْ هَلْذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴿ بَلِ لَجُّواْ فِي عُتُوّ وَنُفُورِ ١ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجُههِ ۚ أَهُدَىٰ أُمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٣ قُلْ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ

تُحُشَرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ٥

قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞

ش ﴿ مَن خَلَقَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

### ﴿ وَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

# المنتُمُو ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

﴿ ٱلسَّمَآءِ يَن ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال ياءاً مفتوحة. فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أُو رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَافِرينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ١ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا ۗ فَسَتَعُلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينِ ٣

# سُورَةُ القَلَم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ مَآ أُنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمِ ١ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَييّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمِ ۞ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ٣ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١

﴿ سِيَّتُ ﴾ أبو جعفر بالإشمام. ﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ معاً. أبو جعفر بالتسهيل. أبو جعفر بالإبدال.

سورة القلم

٥ ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾ أبو جعفر بالسكت.

الأُجْرًا غَيْرَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

٧ ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

أبو جعفر زاد همزة مع التسهيل والإدخال.

سَنَسِمُهُ وَ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ١ فَأَصْبَحَتُ كَٱلصَّريمِ ١ فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ ۞ أَنِ ٱغۡدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَرمِينَ ۞ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَفَتُونَ ۞ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينُ ۞ وَغَدَواْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَدِرِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُونَ ۞ بَلْ نَحُنُ مَحْرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ١ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَأُقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَلغِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ١٠٥ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ١٠٠ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحُكُمُونَ ١ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١ أُمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ إِن كَانُواْ صَلدِقِينَ ١ يَوْمَ يُكْشَفُ

﴿ أَنُ ٱغۡدُواْ ﴾ أبو جعفر ضم النون. وصلاً.

﴿ يُبَدِّلُنَا ﴾ أبو جعفر بفتح الباء وتشديد الداا

> ﴿ فَلْيَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ۗ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمۡ سَٰلِمُونَ ۞ فَذَرُنی وَمَن یُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلۡحُدِیثِّ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۞ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغُرَمِ مُّثَقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۞ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ١ لَوْلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّالَةُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَن تَدَرَكَهُ و نِعْمَةُ مِّن رَّبّهِ عَلَيْبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومُ اللهُ فَٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ و فَجَعَلَهُ و مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ و لَمَجْنُونٌ ٥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

🕸 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. أبو جعفر بإسكان الهاء.

٥ ﴿ لَيَزْلِقُونَكَ ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

سورة الحاقة

١ ﴿ نَخُلِ خَاوِيَةٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

## سُورَةُ الْحَاقَةُ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَآقَةُ ۞ مَا ٱلْحَآقَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَلكَ مَا ٱلْحَآقَةُ ۞ كَذَّبَتْ تَمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا تَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلِ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيَةٍ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْحَآقَةُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

١ بٱلْخَاطِيَةِ ﴾

الله ﴿ فَعْمَى ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

الم ﴿ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء فيهما.

الله المومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ و وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخُذَةً رَّابِيَّةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ١ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذُكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنُّ وَعِيَةٌ ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَحِدَةُ ١ وَحَدَةُ ١ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةَ وَاحِدَةً ١ فَيَوْمَبِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ ١ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمُ يَوْمَهِذِ ثَمَنِيَةٌ ١ يَوْمَهِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ١ فَأُمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ عَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَابِيَهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَق حِسَابِيَهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةُ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓئًا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَنبَهُ و بِشِمَالِهِ ـ فَيَقُولُ يَلَيْتَني لَمُ أُوتَ كِتَابِيَهُ ۞ وَلَمُ أَدُرِ مَا حِسَابِيَهُ ۞ يَالَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ا مَا أَغُنَىٰ عَنَّى مَالِيَهُ ١٠ هَلَكَ عَنَّى سُلُطَنِيَهُ ا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ اللَّهِ مَا أَغُنَّاهُ

ا ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ اللَّهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

فَٱسۡلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ و كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ

طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿

ملاحظة: آية ۞﴿ بِشِمَالِهِ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

## سُورَة المعارج

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَأُلُ سَآيِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِّلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ و دَافِعُ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ ٱلْمَلَتِيِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ و خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَٱصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ و بَعِيدًا ۞ وَنَرَلْهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهُلِ ۞ يَرُونَهُ و بَعِيدًا ۞ وَنَرَلْهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهُلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهُلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهُلِ ۞ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمًا ۞ وَتَكُونُ ٱلْجَمِيمًا ۞

ر مِن غِسُلِينٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ لَا يَا كُلُهُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ ٱلْخَاطُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الطاء وحذف الهمزة.

الله ﴿ تُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر الإبدال. الله ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ أبو جعفر بتشديد الذال.

### سورة المعارج

﴿ سَالَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُسْعَلُ ﴾ أبو جعفر بضم الياء.

الله عفر بفتح الميم. الميم أبو جعفر بفتح الميم. أبو جعفر بالإبدال. الله أبو جعفر بالإبدال. أبو جعفر بتنوين ضم.

شَرِ مَامُونِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ش ﴿ بِشَهَادَتِهِمُو ﴾ أبو جعفر بحذف الألف أبو جعفر بحذف الألف الثانية.

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِبِذِ بِبَنِيهِ ١ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُكُويِهِ ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ١ كَلَّا إِنَّهَا لَظَيٰ ١ نَزَّاعَةَ لِّلشَّوَىٰ ١ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعَا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ١ وَٱلَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ۞ لِّلسَّآبِل وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ۞ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمۡ غَيۡرُ مَأۡمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٢ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَاكَتِهِمْ قَآبِمُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ أَوْلَتَهِكَ فِي جَنَّتِ اللهِ مَا لَكُونَا اللهِ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ أَوْلَتَهِكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرَمُونَ ١ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ١ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ١ كَلَّا ۗ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ١

فَلآ أُقُسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ٥ عَلَىٰٓ أَن

نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ

وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ١ خَشِعَةً

أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١

# سُورَةُ نُوح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ٓ أَنْ أَنذِرُ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ا قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِي

إِلَّا فِرَارًا ١٠ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓاْ أَصَابِعَهُمْ فِيٓ

ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارَا ۞ ثُمَّ

إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا

ا فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ و كَانَ غَفَّارًا ا

أبو جعفر بفتح الياء، والقاف وإسكان اللام وحذف الألف.

الله فضب الم

أبو جعفر بفتح النون وإسكان الصاد.

سورة نوح

١ يَاتِيَهُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله المُعبُدُوا ﴾

أبو جعفر بضم النون.

الله ﴿ وَيُوخِّرُكُمُ و ﴾

﴿ يُوخَّرُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال. فيها.

الم ﴿ دُعَآءِي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

٥ ﴿ إِنِّي ﴾

أبو جعفر بفتح الياء.

يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَرًا ۞ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوَارًا ۞ أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجَا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا اللهُ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجَا اللهَ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ ووَوَلَدُهُ ٓ إِلَّا خَسَارًا ١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ۞ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ۗ وَلَا تَزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ۞ مِّمَّا خَطِيَّتَتِهِمُ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ٥ وَقَالَ نُوحٌ رَّبّ لَا تَذَرُ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ١ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١

۞﴿ وُدًّا ﴾ أبو جعفر بضم الواو.

۞﴿ بَيْتَيُ ﴾ أبو جعفر بإسكان الياء. ﴿ مُومِنَا وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. فيهم.

ملاحظة: آية ١٤ ﴿ وَلَا سُواعًا ﴾ ١ ﴿ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ﴾ ١ ﴿ فَأُدْخِلُواْ نَارًا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وآية ۞﴿ وَنَسْرًا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

# سُورَةُ الْجِنِّ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أُوجِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنَّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِيٓ إِلَى ٱلرُّشُدِ فَعَامَنَّا بِهِ ۗ وَلَن نُّشُركَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ و تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةَ وَلَا وَلَدًا ١ وَأَنَّهُ و كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ١ وَأُنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا ۞ وَأُنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدَا ۞ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبَا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ وشِهَابًا رَّصَدًا ۞ وَأَنَّا لَا نَدُرِيٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا ۞ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ مُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ١ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن تُعْجِزَهُ و هَرَبًا ١ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى عَامَنَّا بِهِ } فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقَا ١

سورة الجن

۞﴿ وَإِنَّا ﴾ كله. ۞﴿ وَإِنَّا ﴾

أبو جعفر بكسر الهمزة.كله.

۵ (مُلِیتُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الكن

ابن وردان بالنقل. وله من الطيبة وجمان: النقل، والهمز. ويختص وجه الغنة عند اللام والراء مع النقل في ٱلْكَنَ ولا تجوز مع التحقيق للهمزة.

الله المومِن ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الإبدال والإخفاء

أبو جعفر بكسر الهمزة. أبو جعفر بكسر الهمزة. أبو جعفر فصلوها رسماً لما في المصحف المدني. ﴿ وَأَن لُـوٍ ﴾ ﴿ مَّآءَ غَدَقًا ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ نَسۡلُكُهُ ﴾ أبو جعفر بالنون.

رُبِّي ﴾ أبو جعفر بفتح الياء.

﴿ وَمِن خَلْفِهِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَأُنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَنِهِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١ وَأُمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبَا ١ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنُهُم مَّآءً غَدَقًا شَلِّنَفْتِنَهُمُ فِيةً وَمَن يُعُرضْ عَن ذِكُر رَبّهِ عِسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدَا ۞ وَأَنَّهُ و لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدَا ۞ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنُ أَجِدَ مِن دُونِهِ ـ مُلْتَحَدًا ٣ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ ۚ وَمَن يَغْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَإِنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدَا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ ورَبِّ أَمَدًا ٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ و يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا ١ لَّ لِلَّهِ عَلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رَسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

## سُورَة المزّمل

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِّصْفَهُ وٓ أُو ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ أَو زد عَلَيْهِ وَرَتِّل ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ إِنَّا السَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ٥ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْعَا وَأَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحَا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ٥ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ١ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ١ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ا يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبَا مَّهِيلًا ا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلُولُكَانَ شِيبًا ١ السَّمَآءُ مُنفَطِرُ بِهِ عَلَى وَعُدُهُ و مَفْعُولًا ١ إِنَّ هَاذِهِ عَلَى السَّمَاءُ مُنفَطِرُ الله عَلَى الله تَذْكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبّهِ عَبِيلًا ١

#### سورة الوزول

﴿ أُو ٱنقُصُ ﴾ أبو جعفر بضم الواو.

( نَاشِيَة ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بكسر الفاء والثاء، والهاء فيها.

> ﴿ مِّن خَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

سورة المحثر

الله ﴿ وَمَن خَلَقُتُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ وَنِصْفِهِ ۦ وَثُلُثِهِ ۦ ﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَى ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ و وَثُلُثَهُ وَطَآبِفَةُ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمٌّ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَل ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ٥

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

## سُورَة المدثر

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۞ قُمُ فَأَنذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۞ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرُ ۞ وَلَا تَمنُن تَسْتَكُثِرُ ۞ وَلِرَبّكَ فَٱصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ فَذَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَافِرينَ غَيْرُ يَسِيرِ ۞ ذَرْنِي وَمَنُ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ و مَالًا مَّمُدُودَا ١ وَبَنِينَ شُهُودَا ١ وَمَهَّدتُّ لَهُ و تَمْهِيدَا ١ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ٥ كَلَّم إِنَّهُ و كَانَ لِآيَتِنَا عَنِيدًا ١ شَ سَأُرْهِقُهُ و صَعُودًا ١

إِنَّهُ و فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۞فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ نَظَرَ اللَّهُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ اللَّهُ أَدْبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ اللَّهُ فَقَالَ إِنْ هَنَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۞ إِنْ هَنَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأُصَلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَـآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۞ لَوَّاحَةُ لِّلْبَشَرِ ٥ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ٥ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَكَيٍكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتُنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيُقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلۡكَاٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ٣ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَر ۞ نَذِيرًا لِّلْبَشَر ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةُ اللهِ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاّعَلُونَ ﴿ عَن ٱلْمُجْرِمِينَ ١ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ١ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

ٱلْحَابِضِينَ ٥ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٥ حَتَّىَ أَتَمْنَا ٱلْيَقِينُ٠

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

﴿ يُوثَرُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

#### المناعدة عُشَرَ ﴾

أبو جعفر بإسكان العين الثانية.

(آ) ﴿ وَٱلْمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

#### ا ذَا دَبَر ﴾

أبو جعفر بفتح الذال وألف بعدها، وحذف همزة أدبر، وفتح الدال.

۞﴿ مُّسۡتَنفَرَةٌ ﴾

أبو جعفر بفتح الفاء.

الله ﴿ يُوتَىٰ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

سورة القيامة

٧ ﴿ بَرَقَ ﴾ أبو جعفر بفتح الراء.

١٤٥٥ قرانك كه أبو جعفر بالإبدال.

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّلفِعِينَ ١ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسۡتَنفِرَةٌ ٥ فَرَّتُ مِن قَسۡوَرَةٍ ٥ بَلۡ يُريدُ كُلُّ ٱمۡرِي مِّنۡهُمۡ أَن يُؤۡتَى صُحُفَا مُّنَشَّرَةَ ۞ كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ٣ كَلَّا إِنَّهُ و تَذْكِرَةُ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ و ۞ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا ﴿ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقُوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ٥

## سُورة القيامة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ١ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ١ أَيْحُسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن نَّجُمَعَ عِظَامَهُ وَ آبَلَى قَادِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ و ا بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ و اللَّهِ يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ اللَّهِ

اللهُ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ اللهِ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ اللهُ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ

وَٱلْقَمَرُ ۞ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ۞ كَلَّا لَا وَزَرَ ۞

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ۞ يُنَبَّوُّا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

ا الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبِيرَةٌ ١ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ١ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ١ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ١ الله

تُحَرَّكُ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و اللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و الله

فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱتَّبِعُ قُرْءَانَهُ و ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ و ۞

كُلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَوُجُوهُ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ وَجُوهُ يَوْمَبِذٍ نَّاضِرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهُ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ۞ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ فَاقِرَةٌ ۞ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي ۞ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ الْفِرَاقُ ۞ وَٱلْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَاكِن كَذَب وَتَوَلَّىٰ ۞ ثُمَّ ذَهَب إِلَىٰ أَهْلِهِ عَيَّمَظَىٰ ۞ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۞ ثُمَّ أُولِىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۞ ثُمَّ أَوْلَىٰ كَنْ عَلَقَةَ مَن مَّنِي يُمُنَىٰ أَلْمُولَىٰ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَسَوَىٰ ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّ كَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ ۞ وَٱلْأَنثَىٰ ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ ۞ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ ۞ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ ۞ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

## سُورة الإنسان

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئَا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا فَعَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلَا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞

﴿ مَن رَّاقٍ ﴾ أبو جعفر بالإدغام بلا سكت.

#### سورة الإنسان

السَّلَّ ﴿ سَلَّسِلًا ﴾

أبو جعفر وصلاً بتنوين اللام بالفتح مع الإدغام.

أبو جعفر بالإبدال.

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرَا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ٧ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُريدُ مِنكُمْ جَزَآءَ وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ١ فَوَقَالُهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّالُهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١ وَجَزَلهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةَ وَحَرِيرًا ١ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَريرًا ٥ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأُكُوابِ كَانَتُ قَوَارِيرًا ۞ قَوَارِيرًاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبيلًا ١ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ١٥٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوًا مَّنثُورًا ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٥ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ۖ وَحُلَّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۞ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشُكُورًا ۞ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ۞ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ

الله ﴿ مُّتَّكِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة.

ش﴿ قُوارِيرًا ﴾ معاً. أبو جعفر وصلاً بتنوين مع الإخفاء والوقف بالألف.

﴿ كَاسًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله المُولُوَّا ﴾

أبو جعفر بالإبدال للهمزة الأولى.

الم ﴿ عَالِيْهِمُو ﴾

أبو جعفر بسكون الياء مع كسر الهاء.

﴿ سُندُسِ خُضْرٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ وَإِسْتَبُرَقٍ ﴾

أبو جعفر بتنوين كسر.

كَفُورًا ۞ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا ۞

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَـٰوُلَآءِ يُجُونَ ٱلْمَاحِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ خَّنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا ٱلْمَارِهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا ٱمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ هَاذِهِ وَشَدَدُنَا ٱلْمُرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا ٱمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن تَذَكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ فِي يَشَآءَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهُ وَ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

#### سورة الورسلات

١٤٠١ ﴿ شِينًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

# ٥ ﴿ نُذُرًا ﴾

أبو جعفر بضم الذال.

# الرُّسُلُ وُقِتَتُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال واوأ مضمومة وصلاً وابتداءً، وتخفيف القاف. ولابن جاز من الطيبة وجمان: بالإبدال والتحقيق مثل حفص.

#### سُورة المرسلات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا ۞ فَالْعَصِفَاتِ عَصْفَا ۞ وَالنَّشِرَتِ نَمُرًا ۞ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذُرًا ۞ غَذُرًا ۞ فَالْفُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذُرًا ۞ إَنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ۞ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ۞ وَإِذَا ٱلجِّبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا ٱلجِّبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا ٱلجِّبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِتَتُ ۞ لِأَي يَوْمٍ أُجِلَتُ ۞ لِيَوْمِ ٱلْفَصُلِ ۞ وَمَا أَذُرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصُلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِبِينَ ۞ اَلْمُ نَفْعَلُ وَمَا أَذُرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصُلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ نَفْعَلُ نَفْعِلُ اللَّهُ وَيَلُ يَوْمَبِذٍ لِللَّمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ نَفْعَلُ نَفْعَلُ وَمَا أَذُرَنكَ مَا يَوْمُ إِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ نَفْعَلُ نَفْعِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلُ يَوْمَبِذٍ لِللْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِينَ ۞ لَلْمُحْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِاللّٰكِ ٱلْأُولِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِينَ ۞ لَلْمُحْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِينَ ۞ لَلْمُحْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ لَاللّٰكُ نَفِينَ اللّٰ اللّٰكُونِينَ اللّٰكُونَ اللّٰكُ اللّٰكُونَ اللّٰكُونَ اللّٰكُونِ اللّٰكُونِ اللّٰكُونِ اللّٰكُونِ اللّٰكُونَ اللّٰكُونَ اللّٰلِكُ اللّٰلَّذِينَ اللّٰكُونِ اللّٰفَصَلْ اللّٰكُونَ اللّٰكُونِ اللّٰكُونِ اللّٰكُونِ اللّٰكُونِ اللّٰكُونِ اللّٰكُونَ اللّٰكُونُ اللّٰكُونُ اللّٰكُونُ اللّٰلِكُ اللّٰكُونَ اللّلْكُونَ اللّٰكُونَ اللّٰكُونَ اللّٰكُونِ اللّٰكُونُ اللّٰكُونُ اللّٰكُونُ اللّٰكُونُ اللّٰكُونُ اللّٰكُونُ اللّٰلِكُ اللّٰلِكُ اللّٰكُونُ اللّٰلِكُ اللّٰكُونُ اللْكُونُ اللّٰكُونِ اللّٰلَّالِكُ اللْكُونَ اللْكُونُ اللّٰكُونُ اللّٰكُونُ اللّٰكُونُ الللّٰكُونُ اللّٰكُونُ اللّٰكُونُ اللْكُلْكُونُ اللّٰكُونُ اللْكُونُ اللّهُ اللْكُونُ اللْكُونُ اللْلِكُ اللْكُونُ اللْكُونُ اللْكُونُ اللّٰكُونُ اللْكُونُ اللْكُونُ اللْكُلُكُونُ اللْكُونُ اللْكُونُ اللّٰلِكُ الللّٰكُونُ اللّٰلِلْكُونُ اللْكُونُ اللْكُونُ اللّٰلِلَ

أَلَمْ نَخُلُقتُم مِّن مَّآءِ مَّهِينٍ ۞ فَجَعَلْنَكُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۞ إِلَىٰ قَدَر مَّعُلُومِ ۞ فَقَدَرْنَا فَنِعُمَ ٱلْقَدِرُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِدِ لِّلُمُكَذِّبِينَ ١ أَلَمْ نَجُعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١ أَحْيَآءَ وَأَمْوَتَا ١ اللَّهُ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلْمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّآءَ فُرَاتَا ١ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ١ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ۞ لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَيُلُ يَوْمَبِدِ لِللَّمُكَدِّبِينَ ﴿ هَلَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ مَا لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ۞ هَلْذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلَ جَمَعْنَكُم وَٱلْأُوَّلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونِ ١ وَيْلُ يَوْمَبِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَل وَعُيُونِ ١ وَفَوَ كِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِدٍ لِّلُمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجُرِمُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ۞

وَيْلُ يَوْمَبِدِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ۞

الله ﴿ فَقَدَّرُنَا ﴾ أبو جعفر بتشديد الدال.

الله ﴿ جِمَالَتُ ﴾ أبو جعفر بألفٍ بعد اللام على الجمع. الله المواقعة المواقع أبو جعفر بالإبدال.

> ٥ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

مد التعظيم من الطيبة

بِسْ \_ إِلْسَاءِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيْ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۞ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞

أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادَا ۞ وَخَلَقُنَكُمْ

أَزْوَاجَا ٥ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

ا وَجَعَلْنَا سِرَاجَا وَهَاجَا ا وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ

ثَجَّاجًا ﴿ لِّنُخْرِجَ بِهِ ء حَبًّا وَنَبَاتًا ۞ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ۞ تُجَّاجًا

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ

أَفُواجَا ۞ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوبَا ۞ وَسُيِرَتِ ٱلجِبَالُ

فَكَانَتُ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِلطَّلغِينَ

مَّعَابًا ۞ لَّبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدَا وَلَا

شَرَابًا ١ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ١ جَزَآءَ وِفَاقًا ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا

يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا كِذَّابَا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَكُ كِتَنبَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞

سورة النبأ

١٤٥٥ فَتَاتُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

١ ﴿ وَفُتِّحَتِ

أبو جعفر بتشديد التاء.

٥ ﴿ وَغَسَاقًا ﴾

أبو جعفر بتخفيف السين.

وكاسًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

۞﴿ رَّبُّ ﴾

﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾

أبو جعفر بضم النون. ويكون الوقف على ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ والبدء بـ ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾

#### سورة النازعات

١٠٠٠ ﴿ إِنَّا ﴾

أبو جعفر أسقط الهمزة الأولى على الإخبار.

﴿ أَ • ذَا ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

(۱۱) ﴿ كَرَّةُ خَاسِرَةٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآيِقَ وَأَعْنَبَا ﴿ وَكَوَاعِبَ أَتُرَابًا ﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا كِنَّبًا ۞ جَزَآءَ مِّن رَبِّكَ عَظَآءً حِسَابًا ۞ رَّبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَٱلْمَلَتِ كَهُ صَفَّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَٱلْمَلَتِ كَهُ صَفَّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَلِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحَقُ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَذَابًا ۞ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَلِكَ ٱلْمَوْمُ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرُهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عُرَبًا ۞ مَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا لَعُرَابًا ۞ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

#### سُورة النازعات

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّارِعَاتِ غَرْقًا ۞ وَٱلنَّاشِطَتِ نَشُطًا ۞ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحَا

ا فَٱلسَّبِقَاتِ سَبْقًا ا فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ٥ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ

ا تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ اللَّهُ وَلُوبُ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ١ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةُ اللَّهُ الْ

۞ يَقُولُونَ أُءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أُءِذَا كُنَّا عِظَمَا نَّخِرَةَ

ا قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ فَإِذَا

هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ١ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ١

المراطوي ﴾

أبو جعفر بدون تنوين. ۞﴿ تَزَّكُّ ﴾

أبو جعفر بتشديد الزاي.

﴿ عَالَمْتُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع

الإدخال.

المَاوَى ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. الله من خَافَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ١ أبو جعفر بتنوين ضم.

إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُ و بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوِّى ١ الْهُ الْذَهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ فَقُلُ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ۞ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبُّكَ فَتَخْشَىٰ ١ فَأَرَىٰهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ١ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ١ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَن يَخْشَىٰ ١ وَأَنتُمُ أَشَدُّ خَلَقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَلهَا ١ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّلْهَا ٥ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلْهَا ٥ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴿ أُخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلْهَا ١ مَتَكِمًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَلِمِكُمْ ١ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ١ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ١ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ فَأُمَّا مَن طَغَىٰ ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى ٱلتَّفْسَ عَن ٱلْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوىٰ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا ۞ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَلْهَا ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَلِهَا ۚ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلُهَا ۞ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلْهَا ١

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

سئورة عبس

ملاحظة: آية ۞﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّنَ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ و يَزَّكَّىٰۤ اللهِ أَوْ يَذَّكُّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ١ أُمَّا مَن ٱسْتَغْنَى ٥ فَأَنتَ لَهُ تَصَدِّيٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۞ وَأُمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُوَ يَخْشَىٰ ٥ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّىٰ ١ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ١ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ و شَ فِي صُحُفِ مُّكَرَّمَةٍ ﴿ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ اللَّهُ مَا فُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۞ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكُفَرَهُو ۞ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُو ۞ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُو فَقَدَّرَهُو ۞ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُو ۞ ثُمَّ أَمَاتَهُو فَأَقُبَرَهُو ۞ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُو ۞ كُّلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أُمَرَهُ و شَ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ قَ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبَتُنَا فِيهَا حَبًّا ١ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ١ وَزَيْتُونَاوَ نَخُلًا ١ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ١ وَفَكِهَةَ وَأُبَّا ۞ مَّتَلَعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ اللَّهُ مَن أَخِيهِ اللَّهُ وَأُبيهِ اللَّهُ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأُبيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اللَّالِّ المُرِي مِّنْهُمْ يَوْمَبِذِ شَأَّنُ يُغْنِيهِ اللَّهِ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ مُّسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةُ ۞ تَرْهَقُهَا قَتَرَةً ۞ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ۞

سورة عبس

الله ﴿ فَتَنفَعُهُ ﴾

۞﴿ تَصَّدَّىٰ ﴾

أبو جعفر بضم العين وتشديد الصاد.

> ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

🖚 ﴿ شَيْءِ خَلَقَهُو ﴾

﴿ نُطُفَةٍ خَلَقَهُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

شَ ﴿ شَآءَ أَنشَرَهُو ﴾ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

٥ ﴿ إِنَّا ﴾

أبو جعفر بكسر الهمزة. ﴿ شَانُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لأبي جعفر.

#### سورة التكوير

۞﴿ قُتِلَتُ ﴾

أبو جعفر بتشديد التاء

الأولى.

#### سُورة التكوير

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ ٱلْجِبَالُ سُيِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِجَتُ حُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْمَوْءُردَةُ سُيِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتُ ۞ وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتُ ۞ وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلجَنَّةُ أُزْلِفَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا ٱلجُحِيمُ سُعِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلجُنَّةُ أُزْلِفَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّ الجُحِيمُ سُعِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلجُنَّةُ أُزْلِفَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّ وَإِذَا ٱلجُنَّةُ أُزْلِفَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّ وَإِذَا ٱلجُنَّةُ وَلَوْلُ الْحُنْسِ ۞ وَٱلصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُو لَقُولُ وَلَيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَٱلصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُو لَقُولُ وَلَيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَٱلصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُو لَقُولُ وَلَكُلُ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَٱلصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُ وَلَقُولُ وَلَولُ كَرِيمِ ۞ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ۞ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ۞ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ۞

مُطَاعِ ثُمَّ امِينِ اللهِ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ اللهِ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ اللهِ وَلَقَدُ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ اللهِ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ وَلَقَدُ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ اللهِ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ

ا وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطَنِ رَّجِيمِ اللهِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اللهِ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطَنِ

إِنْ هُوَإِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١

#### سُورة الإنفطار

ملاحظة: آية ۞﴿ فَأَيْنَ تَذُهُبُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة أبو جعفر.

#### سورة الإنفطار

﴿ فَعَدَّلَكَ ﴾ أبو جعفر بتشديد الدال. أبو جعفر بتشديد الدال. أبو جعفر بالياء.

سورة المطففين

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنتَثَرَتُ ۞ عَلِمَتُ وَإِذَا ٱلْفُبُورُ بُعْثِرَتُ ۞ عَلِمَتُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَرَتُ ۞ يَاْتَيُهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بَنْفُسُ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَرَتُ ۞ يَاْتُيهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّلكَ فَعَدَلكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّلكَ فَعَدَلكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّلكَ فَعَدَلكَ إِلَّ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۞ كَلَّ بَلْ تُحَذِّبُونَ بِاللَّذِينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَلفِظِينَ ۞ كِرَامَا كَاللَّينِ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَايِبِينَ ۞ وَمَا أَدْرَلكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَايِبِينَ ۞ وَمَا أَدْرَلكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَايِبِينَ ۞ وَمَا أَدْرَلكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَايِبِينَ ۞ وَمَا أَدْرَلكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَايِبِينَ ۞ وَمَا أَدْرَلكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَايِبِينَ ۞ وَمَا أَدْرَلكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَايِبِينَ ۞ وَمَا أَدْرَلكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَايِبِينَ ۞ وَمَا أَدْرَلكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا فِرَلكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا فِيَا أَوْلَكُ مَلُولُكُ نَفْسُ لِنَفْسُ لَيْغُمُ وَٱلأَمْرُ يَوْمَهِذٍ لِللَّهِ لِلَّ لَيْكُولَ لَكُولُكُ نَفْسُ لِلْكُ نَفْسُ لِلْكُ نَفْسُ لِلْكُ نَفْسُ لِلْكُولُكُ لَكُمُ يُولُولُ لَكُولُ لَلْكُ مَلْ يَوْمُ اللَّهُ لِلْكُ لَكُولُولِيلَ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُولَ لَكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُ لَلْكُ لَلْكُ مُلْكُ يَوْمُ لِلْكُ لَكُولُ لَلْكُ مَا يَوْمُ لِلْكُ لَكُولُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَهُ لَيْلِيلًا لَمُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُكُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَهُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولِ

## سورة المطففين

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيُلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُون ۞ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُون ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتِهِكَ أَنَّهُم مَّبُعُوثُونَ ۞ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞ مَّبُعُوثُونَ ۞ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞

كَلَّا إِنَّ كِتَنبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ۞ كِتَبُ مَّرْقُومٌ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللهُكَذِبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ } إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٣ كَلَّا ۖ بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِدٍ لَّمَحْجُوبُونَ ا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بهِـ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل تُكَذِّبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ١ كِتَكِبُ مَّرْقُومٌ ١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ١ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ١ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمُ نَضُرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١ خِتَامُهُ و مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ ومِن تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأُوهُمُ قَالُوٓاْ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُونَ ١ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ١

﴿ بَل رَّانَ ﴾ أبو جعفر بالإدغام بلا سكت.

الله ﴿ تُعُرَفُ ﴾

أبو جعفر بضم التاء وفتح الراء.

﴿ نَضْرَةً ﴾

أبو جعفر بضم التاء المربوطة.

﴿ مُخَتُومِ ﴿ خَتَامُهُ و ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

فَٱلۡيَوۡمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلۡكُفَّارِ يَضۡحَكُونَ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَضۡحَكُونَ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ هَلُ ثُوّبَ ٱلۡكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ يَنظُرُونَ ﴿ هَلُ ثُوّبَ ٱلۡكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

## سئورة الإنشقاق

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ۞ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞ مَأْ يُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحَا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ وَبِيمِينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ وَوَينَقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَبَهُ وَوَينَقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَنَ أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا ۞ إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَن يَخُورَ ۞ بَلَيَّ أَنْ لَن يَخُورَ ۞ بَلَيَّ أَنْ لَن يَخُورَ ۞ بَلَيَّ وَمَا وَسَقَ ۞ وَٱلْيُلِ إِنَّ الْشَفْقِ ۞ وَٱلْيُلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ۞ لَيَرْكُبُنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۞ وَٱلْيُلِ طَبَقٍ ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ۞ لَيَرْكُبُنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۞ وَاللَّهُ مَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ طَبَقٍ ۞ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞

سورة الانشقاق

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ قُرِى ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الحرف المختلف

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۞

## سُورة البروج

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ ٣ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ ٥ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ا إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنِينَ شُهُودٌ ٧ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحَمِيدِ ٥ ٱلَّذِي لَهُ و مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ۞ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۞ إِنَّهُ وهُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّهِ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ ۞ هَلْ أَتَلكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ۞ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ۞ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم مُحِيطُ ١٠٠ هُوَ قُرْءَانُ مَجِيدُ ١٠ فِي لَوْحٍ مَّحُفُوظٍ ١٠

﴿ أُجُرُّ غَيْرُ ﴾ أبوجعفر بالإخفاء

سورة البروج

﴿ بِٱلْمُومِنِينَ ﴾ معاً. ﴿ يُومِنُواْ ﴾ ﴿ وَٱلْمُومِنَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعا.

> ﴿ وَهُوَ ﴾ أبو جعفر بإسكان الهاء.

مد التعظيم من الطيبة

## سُورة الطارق

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ

- ا إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّاعَلَيْهَا حَافِظٌ اللَّهِ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ
- ٥ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ٥ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ٥

إِنَّهُ وَ عَلَىٰ رَجْعِهِ ـ لَقَادِرٌ ﴿ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ و مِن قُوَّةٍ

وَلَا نَاصِرٍ ١ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدع ١ اللَّهِ

إِنَّهُ وَ لَقَوْلُ فَصُلُ ۞ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزُلِ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا

وَأُكِيدُ كَيْدًا ش فَمَقِلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ش

## سُورة الأعلى

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِي

قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِيٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ و غُثَآءً

أَحْوَىٰ ٥ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَنَى ١ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ

يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِّرْ إِن

نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكُرُ مَن يَخْشَىٰ ۞

سورة الطارق

سورة الأعلى

﴿ لِلْيُسُرَىٰ ﴾ أبو جعفر بضم السين.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة أبو جعفر.

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْنِي ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ -فَصَلَّىٰ ٥ بَلُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ١ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ١ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞

# سورة الغاشية

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا هُلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ١٥ وُجُوهُ يَوْمَبِدٍ خَاشِعَةٌ ١٥ وُجُوهُ يَوْمَبِدٍ خَاشِعَةٌ ١٥ عَامِلَةُ نَّاصِبَةٌ ﴾ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ٥ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ٥ لَّـا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَّاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ۞ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةُ ۞ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةُ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِل كَيْفَ خُلِقَتُ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى ٱلجِّبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر ۞

الله ( تُوثِرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

#### سورة الغاشية

أبو جغفر بالإخفاء.

إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ

أبو جعفر بتشديد الياء. سورة الفجر

,

وَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۞

## سُورة الفجر

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْمِ ۞ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّ ذِي حِجْرٍ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَدِ ۞ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْبِلَدِ ۞ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ طَعُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ فَأَحْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ٱلْأُوتَادِ ۞ ٱلَّذِينَ طَعُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ فَأَحْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُهُ رَبُّهُو فَأَكُرَمَهُو وَنَعَمَهُو فَيَقُولُ رَبِّنِ ٱلْمِنْسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُهُ وَبُهُو فَأَكَرَمَهُو وَنَعَمَهُو وَنَعَمَهُو وَلَيْعَمَهُو وَلَيْعَمَهُو وَلَمْ وَلَيْ صَعْمَا الْمُسْكِينِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَكُهُ وَلَكُمْ وَلَا تَحْرَضُونَ ٱلْمَتِيمَ ۞ وَلَمَّ إِذَا مَا الْمُسْكِينِ ۞ وَتَأُكُلُونَ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا تَحْرَضُونَ ٱلْمُنَالُ حُبًا فَمَا لَا حُبَّا مَا الْمُلَا عَلَا طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ ٱلْمُؤَلِ الْمُلَا عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ ٱلْمُرَاثَ وَلَا تَحْرَضُونَ ٱلْمُالُ حُبًا جَمَّا ۞ كَلَّ إِذَادُكَتِ وَلَا مَا الْمُلَا عَلَى طَعَامِ ٱلْمُالُ حُبًا جَمَّا ۞ كَلَّ إِلَاكُونَ ٱلْكُونَ ٱلْمُالُ حُبًا جَمَّا ۞ كَلَّ إِلَا الْمُلْكُونَ ٱلْكُونَ الْمُلَا حُبَا جَمَّا ۞ كَلَّا إِلَى الْمُلَا عَلَى الْمُلَا عَلَى الْمُلَا عَلَى الْمُ الْمُلَا حُبًا عَمَا الْمُلْكُونَ الْمُلَا عُلَا عَلَى الْمُلْكُونَ الْمُلْلُ عَلَى الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلَالُونَ الْمُلْلُ عَلَى الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلِلُ عَلَى الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ

ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا شَ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا شَ

الله عنفر بالياء وصلاً.

أَرْزِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بفتح الياء. أو جعفر بالياء وصلاً. أبو جعفر بالياء وصلاً. أبو جعفر بتشديد الدال. أبو جعفر بتشديد الدال.

﴿ وَتَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَنَعَّمَهُو ﴾ وآية ۞﴿ رِزْقُهُو ﴾ يعدهما المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

وَجِاْيَءَ يَوْمَبِذِ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ٣ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۞ فَيَوْمَبِدِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وٓ أَحَدُ ٥ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ ٓ أَحَدُ ۞ يَنَأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةَ مَّرْضِيَّةَ ١٠ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي ٥ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ٦ سُورة البلد

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

#### سورة البلد

# ۞﴿ لَّبَّدًا ﴾

أبو جعفر بتشديد الباء.

٧ ﴿ يَرَهُوۤ ﴾

من الطيبة ابن وردان وجھان:

بضم الهاء مع الصلة وعدمها.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَآ أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ۞وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ۞وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۗ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ

٥ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لُّبَدًا ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُوٓ أَحَدُ ۞

أَلَمْ نَجُعَل لَّهُ و عَيْنَيْنِ ٥ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ٥ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْن

ا فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ

ا أُو إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ١ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ١ أُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَةٍ ١ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ

وَتَوَاصَوا إِلَّهُ رَحْمَةِ ١ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١ وَٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا هُمُ أَصْحَابُ ٱلْمَشْئَمَةِ ﴿ عَلَيْهِمُ نَارٌ مُّؤْصَدَةُ ﴾

# سُورة الشمس

أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ﴿ وَجِاْتَءَ يَوْمَبِذِ جِجَهَنَّمَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

ملاحظة: آية ۞﴿ فَٱدْخُلِي فِي عِبَكِدِي ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

#### سُورة الليل

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْظَىٰ وَٱتَّقَىٰ۞ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْظَىٰ وَٱتَّقَىٰ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَلَنَّ لَلْهُدَىٰ ۞ وَلَنَّ لَلْهُدَىٰ ۞ وَلَنَّ لَلْهُدَىٰ ۞ وَلَنَ لَلْهُدَىٰ ۞ وَلَنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَاللَّهُ وَلِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَاللَّهُ وَلِي ۞ فَأَنْذَرُ تُكُمْ نَارًا تَلَظَىٰ ۞

#### سورة الشمس

۞﴿ فَلَا ﴾ أبو جعفر بالفاء بدل الواو.

سورة الليل

﴿ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ أبو جعفر بضم السين. ﴿ لِلْعُسْرَىٰ ﴾

أبو جعُفر بضم السين.

ملاحظة: آية ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر بخلف عنها.

لَا يَصْلَنْهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَثْقَى ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ ويَتَزَكَّىٰ ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ ومِن الْأَثْقَى ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ ويَتَزَكَّىٰ ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ ومِن نِعْمَةِ تُجُزَىٰ ۞ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞ نِعْمَةِ تُجُزَىٰ ۞ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

## سُورة الضحي

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلْيَٰلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَشُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمَا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَرَضَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَرَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقُهَرُ فَهَدَىٰ ۞ وَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقُهَرُ ۞ وَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَتُهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدِثُ ۞

#### سُورة الشرح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ۞ ٱلَّذِيّ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب۞ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب۞

﴿ يُوتِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

سورة الضحى

لا خلاف فيما

سورة الشرح

ألْعُسُرِ يُسُرًا ﴾ أبو جعفر بضم السين، فيها. معاً.

#### سُورة التين

بِّسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ۞وَطُورِ سِينِينَ ۞وَهَلذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدُ

خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِيَ أَحْسَن تَقُويِهِ ٤ ثُمَّ رَدَدُنَّهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ٥

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ١

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّين ۞أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ۞

## سورة العلق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَق ۞ ٱقُرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمُ

يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيْ ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَيْ ۞ إِنَّ إِلَى

رَبِّكَ ٱلرُّجْعَيْ ۞ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞

أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۞ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰ ۞ أَرَءَيْتَ إِن

كَذَّبَ وَتَوَلَّقَ ۚ أَلَمُ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۞ كَلَّا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ

لَنَسْفَعُا بِٱلنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِعَةٍ ۞ فَلْيَدْعُ

نَادِيَهُ و السَّبَدُ عُ ٱلزَّبَانِيَةَ اللَّ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب ال

#### سورة التين

المُ ﴿ أُجُرٌ غَيْرُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء

سورة العلق

المر أقرا إله معاً. أبو جعفر بالإبدال.

۞﴿ أَرَ•يْتَ ﴾ كله. أبو جعفر بالتسهيل الهمزة.

الله كالمِيةِ خَاطِيةٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء، مع إبدال الهمزة ياءاً مفتوحة.

ملاحظة: آية ۞﴿ لَيِن لَّمْ يَنتَهِ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

#### سُورة القدر

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

بِّسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَنَبِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَنِبِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ۞

## سُورة البينة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ مِنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولُ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفَا مُنفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مُّطَهَّرَةً ۞ فِيها كُتُبُ قَيِّمَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ أَوْلُوا اللَّهَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ فَعُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِيهَا أَوْلَتَهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَاكِتَكِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَيُؤْتُواْ ٱلْكِتَكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِيهَا أَوْلَتَهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَاكُ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَاكِتَ وَالْمَالُونَ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُولَتَهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَذِينَ عَلَيْكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَذِينَ عَلَيْكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَذِينَ عَلَى مَامُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُولَتَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَذِينَ عَلَالِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞

سورة القدر

سورة البينة

(أَ ﴿ تَاتِيَهُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَيُوتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

٨ ﴿ لِمَن خَشِيَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

# سورة الزلزلة

﴿ ذَرَّةٍ خَيْرًا ﴾

أبو جعفر بالإخفاء

٧٤ يَرَهُوۤ ﴾

من الطيبة ابن وردان ثلاثة أوجه: بضم الهاء مع الصلة وعدمما وإسكانها.

﴿ يَرَهُوۤ ﴾

﴿ يَرَهُ ﴾ ﴿ يَرَهُ ﴾

سورة العاديات

لا خلاف فيما

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ۚ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ و ٥

## سُورة الزلزلة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحَىٰ لَهَا ٥ يَوْمَبِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْاْ أَعْمَالَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُو ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو۞

#### سُورة العاديات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِيَتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ١ فَأَثَرُنَ بِهِ مَنْقُعًا ١ فَوَسَطْنَ بِهِ مَمْعًا ١ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ - لَكَنُودُ ۞ وَإِنَّهُ وَ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ و لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۞ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَبِذٍ لَّخَبِيرٌ ۞

إدغام الراء واللام بغنة من الطيبة

#### سورة القارعة

#### سُورة القارعة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ ٱلْجَبَالُ يَكُونُ ٱلْخَبَالُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأُمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَ زِينُهُ و ۞ فَهُوَ فِي

- عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأُمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُو ۞
- فَأُمُّهُ وَ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةٌ ۞

# سُورة التكاثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ عَلَمُ ٱلْمَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَّ ٱلجُحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْمَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَّ الجُحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَن ٱلنَّعِيمِ ۞ عَيْنَ ٱلْمَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَن ٱلنَّعِيمِ ۞ عَيْنَ ٱلْمَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَن ٱلنَّعِيمِ ۞

#### ٧٤ فَهُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء.

٥ ﴿ مَن خَفَّتُ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

سورة التكاثر

لا خلاف فيما

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

#### سورة العصر

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَواْ بِٱلصَّبْرِ ١

#### سورة الهمزة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخُلَدَهُ وَ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ٥ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْءِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞

#### سئورة الفيل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيل ١ أَلَمُ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأُرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلِ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ۞ سورة العصر

لا خلاف فيما

سورة الموزة

٢٥ ﴿ جَمَّعَ ﴾ أبو جعفر بتشديد الميم.

٥ ﴿ مُوصَدَةً ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

سورة الفيل

٥ ﴿ مَّاكُولِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

# سُورة قريش

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ١ إِ-لَافِهِمْ رَحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ١ فَلْيَعْبُدُواْ

رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ اللَّذِيّ أَطْعَمَهُم إِن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنُ خَوْفٍ ٢

#### سُورة الماعون

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّين ۞ فَذَلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞

#### سُورة الكوثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ۞ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ١

#### سورة قريش

اليانف الم

أبو جعفر بالإبدال.

٢ ﴿ إِلَّافِهِمُ و ﴾

أبو جعفر بحذف الياء.

الله مِن خَوْفٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

سورة الماعون

١٥٠٤ أرويت

أبو جعفر بالتسهيل الهمزة الثانية.

سورة الكوثر

الم ﴿ شَانِيكَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ مِّن جُوعٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.

ملاحظة: آية ۞﴿ هُمْ يُرَآءُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لأبي جعفر.

## سُورة الكافرون

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ۞ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَآ أَناْ عَابِدُ مَّا عَبَدتُّمْ ۞ وَلَآ أَناْ عَابِدُ مَّا عَبَدتُّمْ ۞ وَلَآ

أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعُبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ۞

#### سُورة النصر

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتُحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجَا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجَا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ وَالسَّعَفُورُهُ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَّابًا ۞

## سُورة المسد

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ۞ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ ووَمَا

كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ

حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَدِم ۞

#### سورة الكافرون

أبو جعفر بإسكان الياء.

سورة النصر

سورة المسد

رُ ﴿ حَمَّالَةُ ﴾ أبو جعفر بضم التاء.

#### سُورَةُ الإخلاص

# بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ

وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ و كُفُوًا أَحَدُ ۞

## سُورة الفلق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرّ غَاسِق إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرّ ٱلنَّقَّاثَتِ فِي

ٱلْعُقَدِ ٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

## سُورة الناس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لل خلاف فيها | قُلُ أُعُوذُ بِرَبّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ ٱلَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ١

سورة الإخلاص

أبو جعفر بالهمز.

سورة الفلق

لا خلاف فيما

سورة الناس

ملاحظة: آية ۞﴿ لَمْ يَلِدُ ﴾۞﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لأبي جعفر.